

أخبرنا الشيخُ الصَّالحُ أبو القاسم عبد الواحد بن عَلي بن محمد بن فَهْدِ الْعَلاَّف قال: أنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عُمر بن حَفْصِ المعروف بد: ابن الْحَمَّامِي قراءةً عليه سنة سبع عشرة وأربع مائة قال: أنا القاضي أبو الحُسين عبد الباقي بن قانع بن مَرْزُوقٍ قراءةً عليه في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قال:

[1] أُبَيُّ بنُ كَعُب بنِ قيسِ بن زيد بن معاوية بن عَمرو بن مالك بن تَيْم الله بن ثعلبة بن الخَرْرج بن حارثة (١):

أخبرنا عبد الباقي (٢): حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك: أنا أبوالوليد الطَّيالسي: نا قيسُ بن الرَّبيع، [عن أبي إِسحاق] (٣)، عن سعيد ابن جُبيْرٍ، [عن ابن عباس] (٣) عن أبي بن (٤) كعبِ.

أنَّ النبي ﷺ كان إذا ذكر أحدًا من [الأنبياءِ قال] (٣): «رحمةُ اللهِ علينا وعلى هُودِ وعلى صالح وعلى موسى» \_ وذكر غيرهم.

أخبرنا عبد الباقي (٢): حدثنا محمد بن غالب بن حرب: نا عبد الصمد

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۹)، «والجرح والتعديل» (۲/ ۲۹۰)، تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ١٦٧) و «طبقات ابن سعده (٣٧٨/٣)، و «تاريخ الصحابة» (۱/ ۲۱) لابن حبان، و «الثقات» (٣/ ٥)، و «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ٣١)، و «الاستيعاب» (١/ ٢٥)، و «تجريد أسماء الصحابة» (١/ ٣٥) للذهبي، «وتهذيب الكمال» (٢/ ٢٦٢) و «الاصابة» (١٦/ ١) وغيرهم. هذا وقد ذكر ابن سعد في «طبقاته» وابن حبان في «كتابيه» وابن عبد البر وغيرهم أن اسمه: «أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد» بزيادة «عُبيد».

وقد اختُلف في سنة وفاته، فقيل مات في خلافة عُمر ـ رضي الله عنه ـ كما في «تاريخ ابن خياط و«ثقات ابن حبان» وغيرهما، وقيل: سنة عشرين أو تسع عشرة كما في «التهذيب» من قول ابن معين.

والراجح أنه مات في خلافة عثمان رضي الله عنه؛ إذ أنه جمع القرآن في عهده، وهذا ما رجَّحه الواقدي، وانتصر له ابن سعد في طبقاته وانظر: «معجم الطبراني الكبير» (١/ ١٩٨).

 <sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أخبرنا عبد الباقي؛ ليس في (ك».
 (٣) ما بين المعقوفين طمس في (ظه.

<sup>(</sup>٤) ضبَّب في اك على لفظتى: اعن و ابن،

ابن النعمان: نا حمزةُ الزَّيَّات، عن أبي [إسحاق، عن](١) سعيد بن جُبير، عن(٢) ابن عباس، عن أبي قال:

كان النبي ﷺ إذا ذكر \_ أو دعا لأحد [بدأ بنفسه] (١)؛ فذكر موسى فقال: «رحمةُ الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى العجب العاجب [ولكنه قال: ﴿إِنْ سَالتُكَ عَنْ شَيء بعدها فلا] (١) تُصاحبني قَدْ بلغتَ من لَّدُني عُذْرًا ﴾ (٣).

[حدثنا إبراهيم بن الهيثم بن المهلب البَلدي: نا] أبو الْيَمَان: نا شُعيب بن أبي حَمزة، عن الزهري [قال: حدثنى أبو بكر بن عبد الرَّحمن: أن مروانَ حدَّثه: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث [أخبره، عن أبى بن كعب: أن النبي ﷺ قال:

«إنَّ منَ الشَّعر حكَمَةً»(٥).

### 00000

## [ق ٢ ط/ ١] [٢] أبي بن عمارة (٢) الأنصاري] (٤): ت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٢) ضبّب على لفظة «عن» في «ك».

<sup>(</sup>٣)[الكهف: ٧٦].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"، وفيه بعض اختلاف على الزهري غير مؤثر انظره في الزيادات على "تحفة الأشراف" (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) كذا في «ك»: «عِمارة» بكسر العين المهملة، وكتب فوقها كلمة بخط دقيق جدًا غير مقرؤة.

وقد اختُلف في ضبط أولها، فذكر الأردي في «المؤتلف» (ص: ٨٧)، والأمير في «إكماله» (٦/ ٢٧١) والأمير في «إكماله» (٦/ ٢٧١) والذهبي في «المشتبه»، والمزي في «تهذيبه» أنَّ «عمارة» بالكسر، وأشار الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٦) إلى رجحانها، وقال المزي: وهو الأَشْهر» ا.هـ. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٧٠) بعد أن ترجمه بضم العين المهملة: «ويقال: =

حدثنا بِشر بن موسى: نا يحيى بن إسحاق السالحيني<sup>(۱)</sup>: نا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد<sup>(۲)</sup> بن أبي زياد، عن أيوب بن قَطَنِ الكِنْدي، عن أبي بن عِمَارة الأنصاري ـ وكان<sup>(۳)</sup> قد صلَّى القبلتين ـ قال:

كذا في المطبوع منه!!! وقد نقل قول ابن عبد البر الحافظ ابن ناصر الدين في «التوضيح» (٦/ ٣٤٤) فقال: «قاله: ابن عُمارة بضم أوله، وذكر أنه الأكثر، وقال: ويقال: ابن عمارة ـ يعني بالكسر» ١.هـ.

ولعله الأصوب، والله أعلم.

وقد ترجمة الفسوي في «المعرفة» (١/ ٣١٦) بالضمِّ، وقال: ويقال: عِمارة بكسر الْعَيْنِ. هذا وقد ترجم لأبي بن عِمَارة كُلُّ من:

الفسوي في «المعرفة» (١/ ٣١٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح» (٢/ ٢٩٠)، وابن حبان في «الجرح» (٢/ ٢٩٠)، وابن حبان في «الثقات» (٣/ ٢) وفي «تاريخ الصحابة» (٢٤)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٠٢)، والمزي في «الاستيعاب» (١/ ٧٠)، والمذهبي في «التجريد» (٢/ ٢٠٠)، والحافظ في «الإصابة» (١/ ٢١) وغيرهم.

وقال أبو حاتم الرازي: «هو عندي خطأ، إنما هو: أبو أبي، واسمه: عبد الله بن عَمرو ابن أم حرام، كذا رواه إبراهيم بن أبي عبلة وذكر أنه رآه وسمع منه» ١.هـ.

وبمثله اعتذر ابن عبد البر والذهبي في «التجريد» عن البخاري لعدم ذكره لأبي في «تاريخه». وتعقبهم ابن ناصر الدين في «توضيحه» (٦/ ٣٤٤): «وليس كما قالوه، فكم من رجل لم يذكره البخاري في «تاريخه» ليس فيه اختلاف، والصّحيح أنهما اثنان، وابن أمّ حرام اسمه: عبد الله بن أبي، على الاكثر، وهذا اسمه أبي بن عمارة، لكن اختلف في نسبته، فالاكثر على أنه: أنصاري» ١.هـ.

هذا وقد ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح» أن منهم قال: أبي بن عبادة.

- (١) كذا في «ظ» و «ك»، والذي في «المعجم الكبير للطبراني» (١/ ٢٠٢)، و«تحفة الأشراف» (١/ ١٠)، و«توضيح المشتبة» (٦/ ٣٤٤، ٣٤٥) وغيرهم: «السَّيَلحيني».
- (۲) كذا في «ك»، وفي «ظ» كتب «محمد بن زياد»، ووضع فوقها لَحَق وكتب: «يزيد»
   وصححها في الهامش دون أن يضرب على «زياد» إذ أنها خطأ.

<sup>=</sup> ابن عمارة، والأكثر يقولون ابن عمارة بكسر العين» ١.هـ.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «وكان» غير واضحة في «ك» لرطوبة في طرف الورقة.

قلت: يا رسول الله! أمسح على الْخُفين يومًا؟ قال: «نعم (١)، ويومين، وما شئت ».

حدثنا<sup>(۲)</sup> عبد الله بن موسى وأحمد بن يحيى قالا نا يحيى بن معين: [ق٢ك/ آ] نا عَمرو بن الربيع أ : نا يحيى بن أيوب ـ بإسناده مثله ـ وقال: يوم أو يومين أو ثلاث؟

قال: «نعم وما شئت)»<sup>(۳)</sup>.

### 00000

[٣] أبي بنُ مالك بنِ سلمة بن قيس بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة العَامري(٤):

(١) قوله: «قال: نعم» غير وأضحة في «ك» لرطوبة في طرف الورقة.

(٢) قوله: "حدثنا" غير وأضحة في الـ" لرطوبة في طرف الورقة.

(٣) قد اختلف على يحيى بن أيوب في إسناد هذا الحديث؛ فزاد بعضهم عبادة بن نسي في الإسناد بين أيوب وأبي، وأرسله بعضهم دون ذكر أبي، ويقول ابن حبان في التاريخه، و الثقات»: "ولست أعتمد على إسناد خبره، ١.هـ.

ولولا أنَّ شرطي في الكتاب عدم تخريج الاحاديث وتحقيق صحتها لا لتفت إليه، وانظر «سنن الدارقطني» (١/ ١٩٨)، و«أوسط الطبراني» (٣٤٠٨)، و«تحفة الاشراف» (١/ ١٠)، و «توضيح المشتبه» (٦/ ٣٤٠ ـ ٣٤٥) فقد ساق أوجه الحلاف في الحديث.

(٤) "التاريخ الكبير" (٢/ ٤٠)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ٢٩٠)، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٥٠)، وابن حبان في "الثقات" (٣/ ٦) و "تاريخ الصحابة" (٣٣)، والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٠٠) و"الاستبعاب" (١/ ٧٠)، و"تجريد أسماء الصحابة" ١ (٣٦) للذهبي، و"الإصابة" (١/ ٢٧) وغيرهم.

وقد اختلف ابنُ حبان مع ابنِ قانعٍ في اسم جَدُّ أبي فما بعده، فانظره.

هذا وقد شكُّك ابن حبَّان في صحبته بقوله: «يُقال إن له صُحبة» ١. هـ.

وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: «ليس في الصحابة أبي بن مالك، وإنما هو: عُمرو بن مالك» ا. هـ. من «الاستيعاب» و«الإصابة».

وقد ساق أبو عبد الله البخاري الخلاف في اسمه في«التاريخ»فانظره، وعلَّق ابن عبد البر =

حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد: نا عاصم بن علي: نا شُعبة ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أَرْفى ، عن أبي بن مالك: أنه سمع النبي عَلَيْ يقولُ:

«من أدرك أبويه أو أحدهما فدخل النَّار فأبعدَهُ الله وأسحقهُ»(١).

وحدثنا مُعاذ بن المُثنى: نا أبي: نا أبي: نا شعبة؛ بإسناده مثله(٣).

### 00000

## [٤] أُبِي أبو النضر:

حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النيلي بالبصرة: نا أحمد بن عبد الله الهمكذاني: نا يوسف بن عطية: نا الرَّحَّال (٤): نا النضر بن أبي، عن أبيه قال:

سمعتُ النبي ﷺ يقرأ في العشاء بد: ﴿النَّيْنِ والزَّيْنُونِ﴾ .

قال القاضي ابن قانع: هذا الحديث خطأ(ه)؛ وإنما هو: عن الرَّحَّال(٤)،

على ذلك بقوله: الوغَيْرُ البخاري يُصحِّح أمر أبيِّ بن مالك هذا وحديثه، ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) كتب في «ك» فوق كلمة: «وأسحقه» «لا» عند بدايتها، و«إلى» عند نهايتها، ولعله يشير إلى عدم ورودها في نسخة أخرى، أو في رواية أخرى، وهي ليست موجودة عند الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٠٢) من طريق عاصم بن علي، عن شعبة.

<sup>(</sup>٢) وضع في الك؛ علامة اصح؛ على «أبي؛ الأولى والثانية، كي لا يُظنّ تكرارها.

 <sup>(</sup>٣) قال في «التجريد»: «بعد أن ساقه من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة ـ وفيه: عن أبي بن مالك ـ «تابعه غُنْدر، وعلي بنُ الْجَعْدِ، وهو الصحيح» ١.هـ.

<sup>(</sup>٤) كذًا في «ظ» و فك»، ولعلَّ صوابه: «أبو الرحال» كما في «كنى البخاري» (٢٥٧) من «التاريخ» و (٣/ ١٧٢) منه، و «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٤٢)، و «الكنى» لمسلم [ق:38]، و انظر «التهذيب» (٣٣/ ٣١٠).

وقد جآء في المطبوع من «الجرح»: «أبو الرجال» بالجيم! وصوابه بالمهملة وانظر: «التوضيح» لابن ناصر الدين (٤/ ١٤٦، ١٤٧).

وصنيع البخاري يقتضي التفريق بين خالد بن محمد، وأبي الرحال.

<sup>(</sup>٥) قوله: «هذا الحديث خطأ» ليس في «ظ».

عن النضر بن أنس، عن أنس.

### 00000

## [٥] أبي بن لُباً ـ وكانت له صُحبة ـ<sup>(١)</sup>:

حدثنا أحمد بن القاسم البرْتي: نا أحمد بن إبراهيم الموصلي: نا محمد بن يزيد، عن أبي بَلْج، عن أبي بن لُبَا<sup>(٢)</sup> ـ وكانت له صحبة ـ رأيت عليه مُطْرَف خَرَ<sup>(٣٧</sup>).

(١) في "ظ" و "ك" كتب بخط صغير كلمة: "خف" فوق "لبا" بمعنى أنها لا تقرأ بالتشديد، وفي "ك" وضع أشبه بالضمة فوق حرف "اللام" في "لبا"، وهي واضحة في اسمه في ثنايا الإسناد، وستأتي.

قال الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٨٢٩) في ترجمة: لُبَيِّ بن لَبَا: «أحد أصحاب رسول الله ﷺ، ذكره عبد الباقي بن قانع القاضي في باب الألف من معجم الصَّحابة على أنَّ اسمه: أبي، بالألف، ووهم في ذلك، ١.هـ.

وقد وَهُمَ ابنَ قانع في هذه الترجمة كُلُّ من: الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ١٨٨)، والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ٢ (٤٠٦) وفي «المشتبة» وانظر «التوضيح» (٧/ ٣٥٥)، والحافظ في «الإصابة» (١/ ١٢١) في القسم الرابع من حرف الألف، (٦/ ٣٥٥) بقوله: «وخالف الجميع ابن قانع» ١.هـ.

والصواب في اسمه: (أُبَيَّ بنُ لَبَا) بهذا ترجمه البخاري في «التاريخ» (٧/ ٢٥٠)، وابن أبي حاتم في «الثقات» (٣/ ٢٦١) وفي «تاريخ الصحابة» (١٠ ١٢٠)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢١٨)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ١٣٤)، والذهبي في «تجريده» ٢ (٤٠٦) وفي «المشتبه» وانظر «التوضيح» (٧/ ٣٥٥)، والحافظ في «الإصابة» (٦/ ٣).

هذا وقد شكُّك ابن حبان في صحبته بقوله: ﴿يُقَالَ: إن له صحبةٌ . ١.هـ.

وفي «الإصابة»: قال ابن السكن: «لم نجد له سماعًا من رسول الله عليه ا. هـ.

(٢) كذا في «ك» بضم اللام، ولفظة «بن» التي قبلها غير ظاهرة في «ك» من جرًّاء تصوير الميكروفيلم.

(٣) قال في «النهاية» (٢/ ٢٨): فثياب تُنسج من صُوف وإبْريَسَم» ١. هـ. وقال في «المختار»: «هي أردية من خزٌّ مُربَّعةٌ لها أعلام» ١. هـ.

[٦] أسامة بن زَيْد بن حارثة بن شُرَحْبيل<sup>(۱)</sup> بن كعب بن عبد الله<sup>(۱)</sup> بن يزيد بن امرى القيس ابن النعمان]<sup>(۳)</sup> بن عامر بن امرى القيس ابن زيد ابن<sup>(۱)</sup> الله[ت بن ثور بن وبرة]<sup>(۳)</sup> مولى النبي ﷺ<sup>(۵)</sup>:

حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي (٢): نا يزيد [بن هارون: نا سليمان التيمي، عن أبي عُثمان النَّهْدي] (٣)، عن أسامة بن [زَيْدِ] (٣) قال: قال رسول [الله ﷺ:

«وقفتُ على بابِ الجنة فرأيت أكثر]□ من يدخلها الفُقراء، ورأيتُ أصحابَ [ق ٢ظ/ ب] المجدّ مَحبوسين(٧)، ووقفتُ على باب النار فإذا(٨) أكثر من يدخلها النساء».

وانظر ترجمة أسامة \_ رضي الله عنه \_ في «تاريخ الدوري» (١١٢٥)، و «تاريخ البخاري» (٢٠ / ٢٠)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٣)، و«تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٢٢٦) و«طبقاته» (ص: ٦، ٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٤٥)، وابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (٤٤) وفي «الثقات» (٣/ ٢) وفي «تاريخ الصحابة» (١٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٥٨)، و«الاستيعاب» (١/ ٥٠)، و«تجريد الذهبي» ١ (٩٠)، و«الإصابة» (١/ ٢٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) كذا في «ظ» وهك»، وهو خطأ؛ صوابه: «شراحيل» بهذا ذكره البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٠)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٣) وغيرهما.

وكَانَّ ابن قانعٍ تبع في ذلك ابن إسحاق كما في «الاستيعاب» (١/ ٧٥) وفيه قال ابن عبدالبر: «وخالفه الناس فقالوا: شراحيل» ا.هـ.

 <sup>(</sup>٢) كذا في (ظ) و (ك)، وهو خطأ؛ صوابه: (عبد الْعُزَّى) كما في المصدرين السابقين وغيرهما من المصادر التي ستأتي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين طمس في «ظ» لتآكل بسبب الرطوبة.

<sup>(</sup>٤) لفظة «بن» مثبتة في «ظ» وليست في «ك»، ولم يذكرها خليفة بن خياط في «طبقاته» وابن حبان في «الثقات» ولا ابن سعد في «طبقاته» ولا الحافظ في «الإصابة» وغيرهم.

 <sup>(</sup>٥) في «ظ»: «مولى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) لفظة «الواسطي؛ طمس آخرها في (ظ).

<sup>(</sup>٧) لفظة «محبوسين» أولها غير مقروء في اك. (٨) كذا في اظ»، وفي اك غير مقروءة.

حدثنا إسحاق بن الحسن الْحَربي: نا أبو حُذيفة: نا سفيان، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنَّ هذا الوجع بقية عذاب عُذب به من كان قَبلكم؛ فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها؛ وإذا وقع بأرض فلا تأتوها».

### 00000

[۷] أسامة بنُ عُميرِ بنِ عامرِ بنِ عُميرِ بنِ عبد الله بن حُنيف بن يسار بن ناجية بن عَمرو بن كثير<sup>(۱)</sup> بن هند بن طابخة بن لحيان بن هُذَيَّلِ ابن مُدُرَّكَة بن إلياس بن مُضر<sup>(1)</sup>:

<sup>(</sup>١) لفظة اقال، ليست في الله.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين طمس في (ك) من أصل الكتاب.

وفي تقييد الطبراني لهذا الحديث بأن فتنتها ومضرتها تقع على زوجها؛ نكتة لطيفة منه رحمه الله، فانظرها في «الكبير» (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ظ) و (ك)، وفي (طبقات ابن خياط) و(الاستيعاب): (كبير).

 <sup>(</sup>٤) «تاريخ الإمام البخاري» (٢/ ٢١)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٣)، و«طبقات خليفة»
 (ص: ٣٠، ١٧٥) و«المنفردات والوحدان» (ص: ٣٥) لمسلم، «المعرفة» (١/ ٤٠٣)
 للفسوي، و «الثقات» (٣/ ٣) و«المشاهير» (٢٣٠) و «تاريخ الصحابة» (١٤) لابن حبان»=

حدثنا علي بن محمد: نا مسدد: نا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال:

لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية (١) فأصابتنا سماء ولم تَبل أَسَافِل (٢) بِغَالنا فنادى منادي رسول الله ﷺ: أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُم (٣).

حدثنا على بن الحسن الباقلاني المقري<sup>(١)</sup> جار تمتام: نا داود بن عَمرو: نا علي بن هاشم، [عن ابن مبشر الحلبي، عن أبي المليح، عن أبيه]<sup>(٥)</sup> عن النبي ﷺ نحوه.

<sup>=</sup> والطبراني في «الكبير» (١/ ١٨٨)، و«الاستيعاب» (١/ ٧٨)، و «تجريد الذهبي» ١ (١٣)، و «الإصابة» (١/ ٣٠)، وغيرهم.

وقد ذكر مسلمٌ في «المنفردات» أنه «لم يَرْوِ عنه إلاَّ ابنه: أبو المليح ـ واسمه ـ عامر بن أسامة» ١. هـ.

<sup>(</sup>١) كتب فوق لفظة (الحديبية) في «ظـ»: اخف، بمعنى: أنها لا تقرأ بتشديد المثناة تحت الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ك»، وفي «ظ» كتب: «أسفل» ثم وضع حرف الألف بعد السين المهملة كي يصلحها إلى «أسافل» فظلت الكلمة ملتصقة، فضرب عليها ووضع عليها لحق، وطرف الورقة الأين غير ظاهر لسوء التصوير.

<sup>(</sup>٣) في الحديث بعض اختلاف على أبي المليح في تحديد زمن الحادثة، فبعضهم ذكر أنها في زمن «الحديبية» كما في «تاريخ البخاري» (٢/ ٢١)، وبعضهم رواه عنه فقال «في يوم حنين» كما في «الكبير» للطبراني (١/ ١٨٩)، و«تحفة الأشراف» (١/ ٦٤)، وبعضهم رواه عنه فقال: «في يوم جمعة» كما في المصدرين السابقين، وبعضهم رواه عنه فقال: «خرجنا ذات ليلة مطيرة» دون تحديد كما في «الكبير» (١/ ١٨٩)، وغير ذلك.

وزاد بعضهم في الإسناد: أبي قلابة، بين خالد الحذاء وأبي المليح، وليس من شرطني في الكتاب تحقيق ذلك.

<sup>(</sup>٤) لفظة «المقرئ» ليست في «ظه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين طمس في اظه.

[حدثنا بشر بن موسى: نا علي بن الجعد نا]<sup>(۱)</sup> أبو معاوية العبَّاداني قال: سمعت أبا المليح بن أسامة [يحدث، عن أبيه قال: غزوتُ مع رسول]<sup>(۱)</sup> الله ﷺ خَيبر ـ ثم ذكر نحوه.

[حدثنا قيس بن إبراهيم الطواليقي: نا] (١) سُويد بن سعيد: نا الخليل ابن موسى، عن عبيد الله بن أبي [حميد، عن أبي المليح، عن أبيه قال: قال رسول الله] (٢) عليه:

«اعْتَمُّوا تَزْدادوا حِلْمًا».

### 00000

## [ق ٣ ظ/١] [٨] [أسامة بنُ أَخْدَرِيّ: (٣)] [

حدثنا على بن محمد: نا مُسدد: نا بِشر بن الْمُفَضَّل: نا بشير بن مَيمون، عن عمه أسامة بن (٤) أخدري:

أنَّ رجلًا من بني شقرة يقال له: أصركم كان في النفر الذين أتوا

ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٣)، وشباب العصفري في «الطبقات» (ص: ٢٠٨)، وابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣) وفي «تاريخ الصحابة (١٦)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٩٦)، وابن عبد البر في «الاستبعاب» (١/ ٧٨)، والذهبي في «التجريد» (١/ ٨٨)، و «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٣٣) و «تحفة الأشراف» (١/ ٤٢)، و«الإصابة (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين طمس في ﴿ظَ عَنْهِ الطَّوبَةِ أَكُلْتُ طُوفُ الورقة.

<sup>(</sup>٣) طمس في «ظ<sup>8</sup>.

هذا وقد ترجم لابن أخدري كلُّ مِّن:

وقال ابن حبان: ﴿ وَفَدَ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ مُسَلِّمًا ۗ ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) لفظة قبن عطمست في «ظ».

رسول الله فاتاه بغلام حين اشتراه (۱) ، فقال يا رسول الله! إني اشتريت هذا الغلام فاحببت أن تُسميه [وتدعو له بالبركة. (۲)] فقال: «ما اسمك»؟ قال: أصرم قال: «أنت زُرْعَة». [قال: «لما تريده؟» قال: أريده راعيًا. قال] (۲): «فهو عاصم».

### 00000

[٩] أسامة بنُ شَريكِ الْعَامري من بني عامر بن صَعْصَعة (٣): [الله على العَامري عن بني عامر بن صَعْصَعة

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال:

أتيتُ النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ كأنَّ على رؤوسهم الطَّيْر فسألوه: أنتَداوا؟ قال: «تداووا فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ<sup>(1)</sup> لم يضع داء إلاَّ وضع له دواء؛ إلاَّ شيء<sup>(٥)</sup> واحد» \_ يعني: الموت.

حدثنا أحمد بن الحسين الكُبْراني: نا سعيد بن سليمان(١): نا

<sup>(</sup>١) قوله «حين اشتراه» مكشوطة معظم حروفها في «ك»، وقد وردت العبارة عند ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٥٥): «فأتاه بغلام حبشي»، وعند الطبراني نحوها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين طمس معظم حروفها في اك.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ٢٠)، و (الجرح والتعديل (٢/ ٢٨٣)، و (طبقات ابن خياط (٤٨)، و (طبقات ابن خياط (٤٨)، و (المنفردات والوحدان (ص: ٧٥)، والفسوي في (المعرفة (١/ ٤٠٣)، و (اطبقات ابن سعده (٢/٣٠)، و (الثقات (٣/ ٢، ٣) و (تاريخ الصحابة (١٣) و في (المشاهير (٢/ ٢٩٣)، و (الطبراني في (الكمال (٢/ ١٩٣)، و (الاستيعاب (١/ ٧٨)، (تهذيب الكمال (٢/ ١٥٩، ٢٥٢)، و (التجريد ((١/ ١٩٩)، و (توضيح المشتبه (٢/ ٤٩)، و (الإصابة (١/ ٢٩) وغيرهم. و الله مسلم: (الم يرو عنه إلا زياد بن علاقة (١. هـ.

وذكر المزي أن علي بن الأقمر رَوَى عنه أيضًا، وحديثه عند الطبراني (١/ ١٨٧) من طريق محمد بن عُبيد الله العرزمي ـ ليس بشيء ـ، وقد اختلف في نسبته راجعه في «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) قوله «عز وجل» ليس في اظا.

<sup>(</sup>٥) ضبَّب في «ك» على لفظة «شيء». (٦) هو: الضبي المعروف بـ: سَعْدُويَهُ.

عبدالأعلى بن أبي المُسَاور، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ:

"يَدُ الله على الجماعة فإذا شَذَّ الشَّاذُّ اخْتطفَهُ الشَّيطان».

### 00000

[۱۰] أنس بن مالك بن النَّضر بن ضَمَّضَم بن زيد بن حَرَام بن جُندب بن عامر بن غَنْم بن عدي بن مالك بن تَيْمِ الله بن ثعلبة بن عَمرو بن الخزرج(۱):

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البَلَدي: نا محمد بن كَثير الْمَصَّيْصي: نا الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله ﷺ:

"لا تزالُ طائفة من أُمَّتي يُقاتلونَ على الحقِّ ظاهرينَ إلى يوم القيامة» \_ وأومأُ بيده إلى الشَّأُم (٢).

حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عَبَّاد:نا عبد الله [بن] (٣) بكر السَّهُمي: نا حُميد الطويل(٤)، عن أنس بن مالك قال:

(٢) قوله: «إلى الشأم» كأنه ضرب عليها في «ظ».

وقد حققَّتُ القول في هذا الجديث في تعليقي على كتاب «فضائلُ الشَّامِ» للحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/۲۷)، «الجرح والتعديل» (۲۸٦/۲)، و «تاريخ خليفة خياط» (ص: ٥٩، ٢٠٦)، و «الطبقات» (١٢/٧) لابن سعد، ٥٩، ٣٠٦)، و «الطبقات» (٢/٧) لابن سعد، و «الثقات» (٣/٤) و «تاريخ الصحابة» (١٨) والمشاهير (٢١٥) لابن حبان، و «الكبير» (٢١٨) للطبراني، و «الاستيعاب» (١/١٠١)، و «التهذيب» (٣/٣٥٣) للمزي، و «الإصابة» (١/١٠)، وغيرهم.

وقال الذهبي في التجريدة: (له ألْفَا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثًا؛ ١.هـ. ومن بعد اسم اعدي؛ ثمة بعض اختلاف مع ابن حبان ومع شباب العصفري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين طمس في قطاء.

<sup>(</sup>٤) لفظة «الطويل» لم تبدو واضحة في «ظ» لتغطية ظلُّ أصبُع عليها.

كان رجل أسود يقال له: أنْجَشة [يسوقُ بأُمهات المؤمنين ونسائهم](١)، فاشْتدَّ سياقُهُ فناداهُ رسول الله ﷺ: «[كذلك (٢) يَا أَلْجِشْة كذلك (٢)](١) سَوْقًا(٢) بالقوارير» ...

حدثنا أبو حكيم حفص بن إبراهيم الأنصاري: نا حَرملة بن يحيى: نا ابن وَهب: نا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال:

صَلَّى رسول الله ﷺ صلاة العيد مُستترًا بحربة.

00000

[۱۱] أنس بن مالك بن عبد الله بن كعب بن وكَفْدَان بن الْحَريش بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صَعصعة (٣):

حدثنا جعفر بن محمد بن اللَّيث الزِّيادي(٤) بالبصرة: نا مسلم بن إبراهيم نا أبو هلال ـ ح .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في ﴿ظ٤. (٢) ضبُّب في ﴿ك٤ على هذه الكلمات.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩)، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٦)، و «الطبقات» (ص: ٥٨، ١٨٤) للعصفري، و «الطبقات» (٣/ ٣) لابن سعد، و «الثقات» (٣/ ٥) و «تاريخ الصحابة» (٢٠) و «المشاهير» (٢٣٧) لابن حبّان، و «الكبير» (١/ ٢٦٢) للطبراني، و «الاستيعاب» (١/ ١١١)، و«التهذيب» (٣/ ٨٧٨) للمزي، و «التجريد» ١ (٢٧٠)، و «الإصابة» (١/ ٢٧٧) وغيرهم.

وقد اختلف في نسبته \_ رضي الله عنه \_ فمنهم من نسبه: «القُشيري» كابن خياط وابن عبدالْبرُ وغيرهما، وهو الذي انتصر له الذهبي في «التجريد» \_ فيما يبدو.

ونسبه أبو عبد الله البخاري: «الكَعْبي، وقال: «وكعب إخوة قُشير» ا.هـ.

وإلى هذا مال الرازي، وابن حبّان، وابن سعد، وهو الذي انتصر له الحافظ في «الإصابة». وقال الترمذي وابن حبان وغيرهما: «سمع من النبي ﷺ حديثًا واحدًا في الصَّوم» ١.هـ.

 <sup>(</sup>٤) كذا في «ظ»، وفي «ك»: «الزياذي» بالذال المعجمة، خطأ، وانظر «سؤالات السَّهمي للدارقطني» (ص: ١٨٨)، و«الميزان» (١٥٢٢)، و «التوضيع» (٤/ ٣٢٢).

وحدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري: نا عبد الرحمن بن المبارك: نا أبو هلال: نا عبد الله بن سوادة القُشيري، عن أنس بن مالك رجل من بني كعب أخي (١) بني قُشير قال:

غارت علينا خيل رسول الله على فانطلقت إلى رسول الله على وهو بالنخل فقال: «اجلس فاصب (٢) من طعامنا». فقلت يا رسول الله!: إني صائم قال: «إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع الصوم - أو الصيام - عن المسافر وعن المرضع والحبلي»(٣).

[ق ٣٤/ ب] [ ١٢] أُنَيْسُ بنُ أَبِي مَرْثُلُا (٤): 🗖

<sup>(</sup>١) كذا في الك، وفي الله: الحدا، وقد تعرضتُ للاختلاف في نسبته آخر التعليقة قبل السابقة.

<sup>(</sup>٢) لفظة «فأصب» أولها غير واضح في «ك».

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» (٢٩/٢) فقد ساق أوجه الخلاف في الحديث، ويقول الفُسوي في «المعرفة» (٢/ ٤٦٨ \_ ٤٤٠) وقد ساق أوجهًا فيه: وقال «قد اضطربت الرواية في هذا الحديث» اهـ.

وانظر «تحفة الأشراف» (١/ ٥٥٠ ـ ٤٥٢).

واللفائدة النهائية الله يكن بخرية - رحمه الله -: اإن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء، وإن لم يكن نصفًا على الكمال والتّمام، [وذلك] أنَّ النبي عَلَيْ قد أعلم في هذا الخبر أنَّ الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، والشَّطر في هذا الموضع النصف، لا القبل، ولا التّلْقاء والجهة - أعني قوله ﴿فُولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ، ولم يضع الله عن المسافر فريضة الصلاة على الكمال والتمام؛ لأنَّه لم يضع من صلاة المغرب عن المسافر شيئًا ، ا.هـ.

<sup>(</sup>٤) قد اختلف في تسميته، فمنهم سمَّاه أنيس، ومنهم من سمَّاه أنس، ومنهم من ذكر الاثنين ورجَّح أحدهما، ومنهم من ذكره في الصحابة، ومنهم من ذكره في التابعين، ومنهم من نسبه «الأنصاري»، ومنهم من قال: «الغُنوي».

ففي «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٠): «أنس بن أبي مرثد، ويُقال: أُنيس» ١.هـ. وتبع البخاريُّ على هذا كل من: الطبراني في«الكبير»(١/ ٢٦٥)، والذهبي في «التجريد

حدثنا عبد الله بن سليمان بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب: نا ابن وهب: نا اللّيث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران: أنَّ الله عَلَيْ قال: الله عَلَيْ قال:

«ستيكون (۲) فتنة بكما صَما عَميا، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي».

### 00000

الأسود بن سريع بن حصن  $(^{(7)})$  بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد ابن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة  $(^{(1)})$  بن تميم  $(^{(6)})$ :

<sup>=</sup> ١ (٢٧٣)، و جَمْعٌ ذكرهم الحافظ في «الإصابة» (١/ ٧٧، ٧٨).

وترجمه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١١٣/١) بـ: أُنيس، وقال: اويُقال: أنس، والأول أكثر» ا. هـ.

هذا وقد فرَّق ابن حبان بين <sup>و</sup>أنيس وأنس» فذكر الأول في الصحابة كما في «الثقات» (٧/٣) و «المشاهير» (٥٩) و «تاريخ الصحابة» (٢٧) ـ وانتبه للتصحيف الذي طرأ عليه ـ وترجم للمذكور هنا بـ: «أنس» في التابعين كما في «الثقات» (٤/ ٤٩) وقال: «يروي المراسيل، روى عنه الحاكم بن مسعود النجراني» ا.هـ.

وويكانه استشف أنه يروي المراسيل من عدم ذكر البخاري أنَّ له صحبة. والله أعلم. هذا وقد ساق البخاري في «تاريخه» الاختلاف في نسبته، وحكاها الحافظ عن ابن السُّكن وغيره كما في «الإصابة».

<sup>(</sup>١) ضبب في «ك» على لفظة «بن»، ولا إشكال في ذلك، وهو: أبو بكر السجستاني، وانظر: «تاريخ بغداد» (٤٦٤/٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك): بالمثناة الفوقية والتحتية مَعًا، وفي (ظ) عارية عن النَّقط.

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ظ) و (ك)، ولعل صوابها: (حمير) كما في (طبقات) ابن خياط (ص: ٤٤)
 و «الثقات» (٨/٣) وغيرهما.

هذا وقد جاء في اطبقات، ابن سعد (٧/ ٢٩): احِمْيَرِيُّه.

<sup>(</sup>٤) لفظة قمناة تأكل معظمها في قط».

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٤٥)، و\*الجرح والتعديل؛ (٢/ ٢٩١)، و«الطبقات؛ لابن خياط=

[حدثنا الحسن بن سهل] (۱) بن عبد العزيز: نا مسلم بن إبراهيم: نا المبارك بن فضالة [، عن الحسن، عن الأسود بن] (۱) سريع قال: كنت المبارك بن فضالة [، عن الحسن، عن الأسود بن] المبارك بنا النبي عليه الحسن، الله أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ فقال: «إن ربك عز وجل يُحب الحمد».

حدثناه عُمر بن حفص السَّدوسي: نا عاصم بن علي: نا عبد الله بن بكر المُزني، عن الحسن، عن الأسود عن النبي ﷺ - بمثله.

حدثنا محمد بن عبد الله مُطَيِّن: نا معمر بن بكار السعدي: نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن ابن سريع \_ يعنى: الأسود \_ قال:

قدمت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! إني قد قلت شعراً اثنيت على ربي وقد مَدحتك، قال: «أما ما أثنيت به على الله عز وجل فهات وما مدحتني به فدعه» فجعلت أنشده فدخل رجل فانحنا عليه فكلمه ثم خرج خرج. قال: «هات». فجعلت أنشده ثم عاد فقال: «أمسك» ثم خرج فقال: «هات». قلت من هذا يا رسول الله؟ قال: «عمر بن الخطاب».

<sup>(</sup>ص: ٤٤، ١٨٠) و لابن سعد (٧/ ٢٩)، والمعرفة اللبسوي (٢/ ٥٤)، والثقات (٣/٨) و اتاريخ الصحابة (٣١) والمشاهير (٢٢٢) لابن حبّان، واالكبير الطبراني (٢/٨)، والاستيعاب (٨/٨)، والتهذيب (٣/ ٢٢٢) للمزي، و التجريد (١/ ٢٨٢)، والإصابة (١/ ٢٨٢) وغيرهم. هذا وقد نص ابن المديني على عدم سماع الحسن من ابن سريع كما في المعرفة و الثقات وغيرهما، وابن معين كما في اتاريخ الدوري (٤٣٠١، ٤٩٥٩)، ونص أيضًا ابن منذة على عدم سماع الحسن وابن أبي بكرة من ابن سريع، وانظر (التهذيب).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في "ظ".

[۱٤] الأسود بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جمع بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب لُؤي بن غالب<sup>(۱)</sup>:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله نا أبو عاصم النبيل، عن ابن جُريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خُثيم: أن محمد بن الأسود بن خَلَفٍ أخبره:

أن أباه الأسود حضر النبي عَلَيْ يبايع الناس عند قرن مَسقلة، وقرن مَسقلة، وقرن مَسقلة على دار ابن (٢) عامر وما أقبل منه على دار ابن (٢) عامر وما أدبر منه على دار ابن سَمُرة قال الأسود: فرأيت النبي عَلَيْ يبايع الناس فجاءه الرجال والنساء والصبيان والكبار فبايعوه على الإسلام والشهادة.

قلت: وما الشهادة؟ فأخبرني محمد بن الأسود قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ص

00000

## [١٥] الأسود بن وَهُب(٤):

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۹۱، و «طبقات ابن سعد» (٦/ ٦٠)، و «الثقات» (٩/٣) و «تاريخ الصحابة» (٣٤) و «المشاهير» (١٠ ٢) لابن حبان، و «الكبير» للطبراني (١/ ٢٨٠)، و «الاستيعاب» (١/ ٨٩)، و «الإصابة» (١/ ٤٢) وغيرهم. وقد اختلف في نسبته بين «القرشي الزهري» وبين «الجُمَحي» انظره في «الإصابة». وذكره أبو حاتم الرازي بالإدراك فقط، وقال البُسْتي: «رأى النبي ﷺ يبايع الناس يوم الفتح» ١.هـ.

<sup>(</sup>٢) في الظا: المامة).

<sup>(</sup>٣) في اظا ابن بدون ألف أول الكلمة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل؛ (٢/ ٢٩١)، والاستيعاب؛ (١/ ٩٠)، والتجريد؛ ١(١٦٤)، والإصابة؛ (١/ ٤٥).

وقال الذهبي: ﴿وقيل: وهب بن الأسودِ .

حدثنا الحسين بن عبد الحميد الموصلي: [نا محمد بن عمار الموصلي: نا القاسم \_ يعني] (١) : الجَرْمي \_ عن صَدَقه [عن أبي مُعيط (٢): أن وهب بن القاسم حدثه، عن أبيه] الأسود بن وهب، عن رسول الله على قال:

«ألا أنبتك بالذي حسى أن ينفعك الله به؟» قلت: بلى بأبي وأمي علمني عا علمك الله تعالى (٢) قال: «إن أدنى الربا عدل سبعين حُوبًا، أدناها فَجرة اضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربا الرباعتباط (٤) المرء المسلم (٥) في عرض أخيه المسلم (٥) بغير حقّ (٦).

### 00000

[١٦] الأسودُ بن أصرم المحاربي من بني محارب بن خَصَفَة (٧) بن قيس ابن تحيلان بن مُضر (٨):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ك» بالطاء المهملة، وهو تصحيف صوابه: «أبو مُعَيِّد» بالدال المهملة؛ وهو: حفص بن تخيلان، له ترجمة في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٤٣٢) وغيره، وانظره: في «الاستيعاب» (١/ ٩٠) لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٣) لفظة «تعالى» ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) قال في «النهاية» (٣/ ١٧٢): «عَبَطتُ النَّاقة واعتبطتُهَا إذا ذبحتها من غير مرض» ا.هـ.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «المسلم» الأولى ليست في «ك»، والثانية ليست في «ظ».

 <sup>(</sup>٦) الحديث من هذا الوجه ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»، وقد عزى الحافظ في «الإصابة»
 الحديث لابن قاتع من وجه آخر سيأتي في ترجمة وهب بن الاسود ـ إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٧) في (ك) وضع تحت الصّاد المهملة أشبه بكسرة مع وجود الفتحة.

وقال ابن منيع: ﴿ لَا أَعَلَمُ لَهُ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَحَدَّثُ بِنَهَذَا الْحَدْيَــَثُ بَقَيْمًا أَعْسَلُم أَغْسَيْرِ أَبِسَى

حدثنا محمد بن أحمد بن البراء وخَلف بن عَمرو العُكبري قالا: نا مُعَافى بن سليمان: نا موسي بن أعين، عن خالد بن أبي يزيد، عن (١) عبدالوهاب، عن سليمان بن حبيب المُحاربي، عن أسود بن أصرم قال:

قلت يا رسول الله! أوصني قال: «تملك لسانك». قال: قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «هل تملك يدك؟» قال(٢): قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «فلا تقل بلسانك إلا معروفًا، ولا تبسط يدك إلاَّ إلى خير».

### 00000

# [١٧] إياس بن هلال بن رياب (٣) أبو قُرَّة المُزَني.

حدثنا محمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة قاضي واسط:نا

<sup>=</sup> عبد الرَّحيم، وهو خال محمد بن سَلَمة الحرَّاني، واسمه: خالد بن أبي يزيد، وكان ثقة» ا.هـ. من «تاريخ ابن عساكر».

وقال ابن عبد البر: «روى عنه سليمان بن حبيب، لم يرو عنه غير غيره فيما علمت» . هـ.

<sup>(</sup>۱) كذا في «ك» وفي «ظ» أشبه بـ: «بن» وهو خطأ، وعبد الوهاب هو: ابنُ بُخْتِ، مترجم في «التهذيب» (۱۸/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) لفظة «قال» ليست في «ك».

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ك) بالمثناة تحت، وفي (ظ) عارية عن النّقط وبالمثناة تحت ضبطها الاردي في (المؤتلف) (ص: ٦١).

هذا وقد ذكره الذهبي في «التجريد» ١ (٣٦٩)، والحافظ في«الإصابة» (١/ ٩٣): «رباب» بالموحَّدة تحت.

وفي «تاريخ البخاري» (۷/ ۱۸۰)، و «الجرح والتعديل» (۱۲۹)، وفي «الثقات» (۳، ۳٤٦)، وفي «الثقات» (۳، ۳٤٦)، وفيرهم: «رئاب».

ونقل ابن عساكر في «تاريخه» (٥/١٠) عن الخطيب؛ فقال: «زياد» وبعد أن ترجمه الذهبي في «التجريد» ١ (٣٦٩) (إياس بن هلال» قال: «هو إياس بن رباب»، وترجمه في ١ (٣٥٢) وقال: «لم يتابع راو الحديث عليه» ١.هـ.

عبدالواحد بن غياث: نا الفرات بن أبي الفرات: نا الفضل بن طلحة (١)، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده (٢) قال:

كنت معه حين أتى النبي ﷺ وأنا غلام.

00000

## [١٨] إياس بن عَبُّد الْمُزَني.

من مُزينة \_ بن ود<sup>(٣)</sup> بن طابخة بن إلياس<sup>(٤)</sup> بن مُضر<sup>(٥)</sup>:

حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدي.

وحدثنا محمد بن محمد بن حَيَّان التَّمَّار (١): نا إبراهيم بن بشار

- (١) كذا في «ظ» و «ك»، وهو تصحيف؛ صوابه: «الفُضَيَل بن طلحة» وانظره في «الجرح والتعديل» (٧/ ٧٣) وغيره.
- (٢) ضبب في (ك على لفظتي: «أبيه» و الجده»، وكتب فوق لفظة العن» حرف الا»، وويكأنه أراد أن الحديث من مسند قرة بن إياس، وفي «الإصابة» (٩٣/١) قال الحافظ: «وروى ابن قانع والباوردي وابن عدي في الكامل من طريق: فرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قرة، عن أبيه: أنه ذهب مع أبيه إلى النبي عليه فرآه محلول الإزار. . . ١٠هـ . وهذا غريب، فقد ساق ابن قانع هذا المتن في ترجمة قُرَّة وسيأتي ولكنه بإسناد آخر غير الذي ذكره الحافظ، ثم إن الإسناد الذي ساقه الحافظ ليس فيه ذكر: الْقُضيل بن طلحة من جهة، ومتنه مختلف من جهة أخرى.
  - (٣) كذا في فظه و الله، وفي الطبقات، (ص: ٣٩، ١٢٨) لابن خياط: «أده:
    - (٤) قوله «بن إلياس؛ ليس في «ظ».
- (0) «التاريخ الكبير» (١/ ٤٤)، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٠)، وكتاب «الطبقات» لابن خياط (ص: ٣٩، ١٢٨)، وابن سعد (٦/ ١٤)، «الثقات» (٣/ ١٢)، و «تاريخ الصحابة» (٤٠٤)، «والكبير» (١٢/ ٢٦) للطبراني، و «الاستيعاب» (١/ ١٢٧)، و «التهذيب» (٣/ ٢٠٤) للمزي، «التجريد» ( ٣٦٢)، و «الإصابة» (١/ ٢٧) وغيرهم.

وقال البخاري: «يُعَدُّ في الكوفيين»، وقال أبو حاتم الرازي: ﴿يُعَدُّ في الحجازيين»، وعدَّ، ابن حبان من أهل مكة، وذكره ابن سَعْد فيمن نزل مُكة. ولا ضَيَّرَ في ذلك.

(٦) لفظة «التَّمَّار» ليست في «ظ»، وقد وضّع لها لَحَق، ولكن جانب الورقة الأيمن لم يظهر مكتملا من جرًّاء التصوير، فلعلها فيه.

قالا: نا سفيان بن عُيينة: نا عَمرو بن دينار: سمع أبا المِنهال يقول: سمعت إياس بن عبد المُزني يقول:

لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يَنهى عن بيع الماءٍ.

### 00000

# [19] إياس بن عبد الله بن أبي ذُبَّابِ الأزدي(١٠):

حدثنا الحسن بن عَلي (٢) المعَمري: نا كثير بن عُبيد: نا محمد بن حَرب،

(۱) «التاريخ الكبير» (۱/ ٤٤٠)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۸۰)، و «الطبقات» (ص: ۱۱۰ ۲٤٩) لابن خياط، و«الثقات» (۳/ ۱۲)، وفي تاريخ الصحابة (٤٨)، وفي المشاهير (١٨٤)، و(الكبير» للطبراني (١/ ٢٧٠)، و(الاستيعاب» (١/ ١٢٧)، و «التهذيب» (٢/ ٢٠٠)، و «التجريد» ( (٢/ ٢٧)، و «الإصابة» (١/ ٢٩) وغيرهم.

وقد نَسبَهُ ابنُ قانع: «الأزديُّ» ولم أجدُ من ذَكرَهُ بهذه النَّسبة غيرُهُ، والذي ذُكرَ في نسبته أنه «دَوْسي» أو «مُزَني» والأول أشهر، كما في «تاريخ البخاري» و «الجرح» و «الطبقات» لابن خياط وغيرهم، وانظر: «توضيح المشتبه» (١٧/٤، ١٨).

هذا وقد اختُلف في صحبته، فذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أنَّ له صحبة كما في «الجرح»، وكذا ابن عبد البر في «الاستيعاب».

وقال ابن حبان في «الثقات» (١٢/٣): «يقال إن له صحبة»، ثم ترجمه بَعْدُ في التابعين (٤/ ٣٤) وقال: «يقال إن له صحبة، ولا يصح ذلك عندي» ١. هـ.

وقد ترجمه في «المشاهير» (١٨٤) ضمن مشاهير الصحابة بمكة، وترجمه في التابعين ـ أيضًا ـ (٥٩٦) وقال: «ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين ـ رضي الله عنًا وعنهم أجمعين» ا.هـ.

وبهذا جزم البخاري في االتاريخ؛ بقوله: ﴿ وَلا يُعرف لإِياسِ صحبة؛ ١. هـ.

هذا ونقل ابن أبي حاتم قول الإمام أحمد \_ من رواية الأثرم \_ قوله: «ليست له صحبة» ا. هـ. من «المراسيل» (ص: ١٠)، وزاد الحافظ في «الإصابة» قول ابن السكن: «لم يذكر سماعًا» ا. هـ.

- (٢) لفظة (على) طمس آخرها في اظا.
- (٣) لفظة (بن؛ ضبب عليها في (ك، ولا إشكال في ذلك، وهو مترجم في التهذيب)
   (١٨٠/١٥).

عن الزُّبيدي، عن الزهري، [عن عبد الله بن (٣)عبد الله \_ يعني: ابن (١)] عُمر \_، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب: أنَّ رسول الله [ على قال:

[ق ٤٤/ ب] «لا تضربوا إماء الله عز وجل»](٢) ت ، ت

حدثنا معاذ بن المثنى: نا محمد بن كثير: نا سُليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي ذُبَابٍ عن النبي عليه و بنحوه.

حدثنا بشر بن موسى (٣): نا الحُميدي: نا سفيان، عن الزهري قال: (٤) حدثني عُبيد الله بن عبد الله بن عُمر بن الخطاب، عن إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْمَ:

«لا تَضربوا إِماء الله عز وجل»؛ فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! قد ذَارَ (٥) النساء على أزواجهن منذ (١) نهيت عن ضربهن. فأذِن لهم، فَضُربوا، فطاف بآل محمد ﷺ نساءٌ كثير [فقال رسول الله ﷺ:

وقد روى ابن أبي السَّرح الحديث عند أبي داود فسمَّاه: ﴿عُبِيد اللهِ ﴿ وَانْظُر ﴿ الْتَحْفَةِ ﴾
 (١٠ ٩ / ٢ ) ، وكذا رواه الحميدي عن سفيان، وسيأتي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في ﴿ظـ من جرَّاء الرطوبة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين طمس في (ط).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك، وفي (ظ): (أسد بن موسى)، والأظهر: بشر.

<sup>(</sup>٤) لفظة «قال» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٥) كذا في الله وكتب في هامشها: «ذَراً» وصححها، وأما في الله فجاءت اللفظة: الاثرا»، والذي عند الحميدي في المسنده (٣٨٦/٢): «ذَثَرَنَ» وفيها بعض اختلاف نبَّه عليه المحقق، واللفظة ساقها الطبراني في الكبير، من طريق الحُميدي: الذار».

وفي «النهاية» (٢/ ١٥١)ك «أي: نَشَزَن عليهم واجْتَرَأْنَ ١.هـ.

<sup>(</sup>٦) في الله: المُذَّة وكالأهما عند الحميدي في المسئدة،

«لقد طاف (۱) برسول الله ﷺ نساء کثیر] (۲) کلهن تشتکي زوجها (۳) ولا تجد أولئك خیار کم».

### 00000

# [٢٠] أبو أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الأوسي(١):

حدثنا محمد بن عَبْدوس بن كامل: نا هاشم بن الحارث: نا عُبيدالله ابن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن مَعبد ابن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب (٥)، عن أبي أمامة، عن رسول الله عليه قال:

<sup>(</sup>١) صَبِّب في اك بعد لفظة اطاف!.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من «ظ» بسبب انتقال النظر.

<sup>(</sup>٣) ضبب في اظا و اك، بعد لفظة ازوجها».

<sup>(</sup>٤) قد اختلف في تسمية أبي أمامة على ألوان، فسمًّاه إياس بن ثعلبة: ابن خيًّاط في «الطبقات» (ص: ١٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٧١/١)، وهو الذي «تبناه ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١٢٨/١) وذكر أنه الأصح، وبمثله قال الذهبي في «التجريد» ٢ (١٧٢٤)، وهذا الذي يُستشبف من فعل المزي في «تهذيبه» (٣٣/ ٤٩)، وَذَكر الحافظ في «الإصابة» (٧/ ٩) أنَّ اسمه عند الأكثر: إياس.

وسمًّاه الرازي: ثعلبة بن سُهيِّل ـ كذا في المطبوع من «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٦٢) وكذا ذُكِرَ في نسخة من «الاستيعاب» كما في هامشه، وهو الذي في المطبوع من «الإصابة»، وجَاء في «تهذَّيب» المزي: سَهُل!...

وسمًّا، تُعلبة بن سُهيل بن حبانُ في الثقات؛ (٧/٣) \_ أيضًا.

والذي جزم به الإمام أحمد أنَّ اسمه: عبد الله، كما في «الإصابة» (٧/ ٩).

وقال أبو عيسى الترمذي في اجامعه، (٣٠٢٠): «أبو أمامة الأنصاري هو: ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث؛ ا.هـ. وانظر: «التحفة؛ (٤/٥٧٤).

وإلى هذا مال: البخاري في «تاريخه» في «الكني» (ص: ٣)، وأبن معين كما في «تاريخ الدوري» (٢٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٢٦٣/٤) كما يُستشفُّ من صَنيعهم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي الجرح والمتعديل؛ (٢/ ٤٦٢): اعبد الرحمن بن كعب، من رواية عبدالحميد بن جعفر؛، وفي التحفة؛ كذلك من طريق آخر عن زيد بن أبي أُنيسة.

«من حلف بيمين يقتطع بها مال امري مسلم بغير حقه حرَّم الله عليه الجنة»، قيل: يا رسول الله ولو شئ يُسير؟ قال: «ولو قضيب من أراك».

حدثنا أبو خُبيب البِرْتي (١): نا محمد بن يحيى الأزدي: نا محمد بن عُمر: نا عبد الله بن أبي أمامة ـ وكان اسمه: إياس عُمر: نا عبد الله بن أبي أمامة ـ وكان اسمه: إياس ابن تُعلبة حليف الأنصار (٢) \_، عن جده عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه قال:

أمرنا رسول الله علي أن نتوضأ من الغَمَر (٣).

### 00000

[۲۱] أوس بن أوس بن ربيعة بن مالك بن كعب بن عُمرو بن سعد بن عوف بن قيسي وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هُوَازن<sup>(٤)</sup>.

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلّدي: نا آدم بن أبي إياس: نا قيس، عن

<sup>(</sup>۱) في «ظ» أشبه بـ: «البرقي»؛ فإن كان كذلك فهو خطأ، صوابه «البرتي» كما في «توضيح المشتبة» (۱/ ۲۰۵، ۳/۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢٦٣/٤) عن محمد بن عُمر \_ وهو: الواقدي \_ وليس فيه تعيين اسمه.

 <sup>(</sup>٣) قال في «النهاية» (٣/ ٣٨٥): «الْغَمَر: الدسم والزُّهومة من اللَّحم، كالوضرِ من السَّمن» ا.هـ.

في هامش «ك» الأيمن كتب كلمتين أشبه بـ: «بن محمد» و «أعاد» وليس لهما لحق في أصل الكتاب!.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥) (١٥٣٩)، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٠٣)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٢٨٥)، و«طبقات ابن سعد» (٦/ ٥٠)، و «الكبير» (١/ ٢١٤) للطبراني، و«الاستيعاب» (١/ ١١٩)، و «تاريخ دمشق» (٩/ ٣٩٨) لابن عساكر، و«التهذيب» (٣/ ٣٩٨) و «التجريد» ١ (٣٠٢)، و«الإصابة» (١/ ٨١) وغيرهم.

وقال ابن عساكر: نزل دمشق، وروي عن النبي ﷺ حديثين ا.هـ.

وانظر ترجمة «أوس بنّ أبي أوس؛ التي تليها.

عُمر بن عبد الله (۱)، عن عبد الملك بن المغيرة، عن أوسِ بن أوس [قال: أقمت وعليه الله عند رسول الله على نصف شهر فرأيته يُصلي وعليه نعلان (۲) مُتقابلتان.

حدثنا محمد بن غالب بن حرب: [نا محمد بن مُقاتل الْمَرُورَي قال: علية قال: علية قال: عدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال:حدثنا أوس بن أوس] [10 الثقفي قال: [ق٠ط/ب] قال رسول الله ﷺ (٥):

امن غَسَّلَ واغتسل وبكَّرَ وابتكر ومَشى ودنا واستمع كان له بكل خُطوة أجر سَنَة».

حدثناه أحمد بن علي الخَزَّاد: نا شجاع بن أشرس (٢): نا اللَّيث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن سعيد، عن عبادة بن نُسَي، عن أوس بن أوس، عن النبي ﷺ - بنحوه (٧) [[الله عن عبادة بن نُسَي، عن أوس بن أوس، عن النبي ﷺ - بنحوه (٧)

<sup>(</sup>۱) كذا في فظ» و فك»، وهو خطأ صوابه: عُمَيْر بن عبد الله، وبهذا أورده الطبراني في «الكبير» (۲۱ / ۲۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين طمس في اظا معظم حروفه في اظا.

<sup>(</sup>٣) ضبَّب في الكبير، (١/ ٢١٩): العالان، و العلام، من طريق قيس بن الربيم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين طمس في ﴿ظـُ نتيجة للرطوبة.

 <sup>(</sup>٥) رواه البيهةي في «الكبري» (٣/ ٢٢٩) من طريق الجرجرائي عن ابن المبارك؛ وفيه: قال:
 سمعت رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في «ظ» عارية عن النَّقط، والصواب ما هو مثبت، وشجاع هو: السَّرخسي، وانظره في «التهذيب» (٢٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن سعيد الَّذي ذُكِرَ في الإسناد مُشْكِل من جهتين: أولاً: تصحَّف اسمه، وصوابه: عبد الله بن سعْد، وهو الكاتب الدمشقي، مترجـــم في «تاريــخ دمشق» =

حدثنا أحمد بن الحسن بن مُكْرَم: نا علي بن الجَعْد قال: أنبأ (١) شعبة ، عن النعمان بن سالم قال: سمعت ابن عَمرو بن أوس يحدث ، عن جده أوس بن أوس:

انه رأى النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا فَاسْتَوْكَفَه ثلاثًا \_ يعني: غسل يديه ثلاثًا(٢).

### 00000

### [۲۲] ومن قال: أوسّ بن أبي أوس:<sup>(۳)</sup>

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة: أخبرني النَّعمان بن

= (۲۹/ ۶۵) وانظره في (التهذيب (۱۵/ ۲۰).

ثانيًا: أظنُّه مُقحمًا في الإسناد، وذلك أنَّ قتيبة بن سعيد رواه عن اللَّيث بن سعد بدون ذكره، بهذا أخرجه أبو داود، وانظر: «تحفة الأشراف» (٢/٢).

(١) كذا في «ظ»، وفي «كٍ»: «أنا».

(٢) عند الطبراني (١/ ٢٢١) قال شعبة: \_ «وكان رجلاً عربيا \_ فقلت له: ما استوكف!؟ قال: غسل يديه ثلاثًا» ١. هـ.

(٣) قال ابن معين في رواية الدوري (٤٣٣٤): "أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس واحد، ولكنَّ بعضهم يقول: ابن أبي أوس، وبعضهم يقول: ابن أوس، وهو واحدا ١٠هـ. وخطَّاه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١١٩/١، ١٢٠) بقوله: "وأخطأ ابن معين، والله أعلم، لأنَّ أوس بن أبي أوس هو: أوس بن حذيفة ١٨هـ.

وفرَّق المزي بين أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس، فترجم كلاً على حدة. وانتصر لهذه التخطئة ألحافظُ في «الإصابة» (١/ ٨١).

وقد وافق ابن معين على قوله: محمد بن إسحاق أبو عبد الله كما في "تاريخ دمشق" (٢٠٣/٩)، وكذا ابن البرقي. ووافقه \_ أيضًا \_ أبو داود كما في «الإصابة»، والإمام البخاري في «التاريخ» (١٥/١) إذ أنه جمع الثلاثة في ترجمة واحدة، وتبعه على ذلك ابن حبان في «الثقات» (٣٨) وفي «تاريخ الصحابة» (٣٨).

وابن أبي حاتم الذي يظهر من تصرفه في «الجرح» (٣٠٣/٢) ارتضاءه لقول ابن معين. وذكر ابن خياط في «طبقاته» (ص: ٥٤، ٢٨٥) أنَّ اسم أبي أوس: حُذيفة. وإلى هذا القول مال الذهبي في «التجريد» ١ (٣٠٢، ٣٠٣، ٢١٤) وللخطيب الرندادي

وإلى هذا القول مال الدهبي في اللتجريدة ١ (٣٠٢، ٣٠٢، ٢١٤) وللحطيب الرحلادي \_ رحمه الله \_ رأي في اللَّمُوضَّح» (٣٢٧/١ ـ ٣٢٩) فانظره. سالم قال: سمعت رجلا جدُّه أوس بن أبي أوس يقول:

أومأ إلى جدي فناولته نعله(١) فصلى فيهما، وقال: رأيتُ رسول الله وَيُعْلِمُ يُصلي في نعليه.

حدثنا على بن محمد: نا عبيد الله بن معاذ: نا أبي: نا شعبة، عن النعمان بن سالم قال(٢): سمعت ابن أوس عن جده.

وحدثنا بِشْرُ بن موسى: نا عَمرو بن حكَّام: نا شعبة، عن النعمان قال: سمعت ابن أوس \_ يعني: عَمرًا عن جده (٣) \_ قال:

أتيتُ رسول الله ﷺ وهو في قبّة ما فيها غيري وغيره؛ فجاء رجل فسارًه فقال رسول الله ﷺ الله ﷺ الله إلا الله عمال نعم؛ بقولها تَعَوُدًا، قال: «دَعْهُ، فإنّي أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلاً بحقّها» (٥).

حدثنا علي بن محمد: نا أبو سلمة: نا حماد بن سلّمة، عن يعلى ابن عطاء عن أوس بن أبي (٦) أوس قال:

<sup>(</sup>١) ضبب في «ظ» و «ك» على لفظة «نعله».

<sup>(</sup>٢) ضبّب في «ك» بعد لفظة «قال».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ظ» و ٤٤»، ولعل صوابها: «عن أبيه» لا عن جده، وانظر ترجمة عُمرو بن أوس من «طبقات ابن سعد» (٦/ ٥٤٠)، و «التهذيب» (٢١/ ٤٥٠) والله أعلم، وإلا فصواب العبارة: النعمان بن سالم: سمعت ابن عُمرو بن أوس، عن جَده \_ أوس، وانظر: «موضع أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله عظه اليست في اظ».

<sup>(</sup>٥) ساق الطبراني هذا الحديث في ترجمة أوس بن أوس من «الكبير» (١/ ٢١٧ \_ ٢١٩) وساق الحديث الذي يليه في ترجمة أوس بن أبي أوس هذا، وقد فَرَّقَ بين الترجمتين!

 <sup>(</sup>٦) ضبب في «ظ» و «ك» على لفظة «أبي»، وهي ثابتة من طريق حجاج بن المنهال، عن
 حماد بن سلمة عند الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٢٢) \_ أيضًا.

### 00000

[٢٣] أوسُ بن الصَّامت بن قيس بن أصرم (٢) بن فهر (٣) بن ثعلبة بن غَنْم ابن سالم بن عَمرو [بن عـ] وف (١) بن الحَرْرَج بن حارثة (٥):

[حدثنا بِشُرُ بن موسى: نا سعيد](١) بن منصور: نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن محمد بن أبي حَرملة، [عن عَطاء بن يَسار:

أن (1) أوس بن صامت ظَاهَرَ من] (3) امرأته خَوْلة بنت تَعلبة ؛ فأنزل الله [عز وجل ﴿قلد سَمِعَ اللهُ قولَ اللّهِ تُجادلكَ في زَوجِها ﴾] (3) فأمره أن الله [عز وجل ﴿قلد سَمِعَ اللهُ قولَ اللّهِ تُجادلكَ في زَوجِها ﴾] (4) فأمره أن القادل أي يَعْتق (٧) رَقبة ، أو صوم عشهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا .

### 00000

## [٢٤] أوسُ بن حُذيفة النَّقفي (^):

حدثنا على بن محمد: نا مُسدد: نا قُرَّان بن تَمَّام، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) ضِرب في «ك» على لفظة «هكذا».

 <sup>(</sup>٢) كذا في قطة بالصاد المهملة، وفي قك بالضاد المعجمة والصواب الأول كما في مصادر ترجمته الآتية.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الظا و الكا، وتصحَّفت في الطبقات ابن خياطا (ص: ٩٩) إلى: الفهما خلاقًا للمادر ترجمته الآخرى.
 (٤) ما بين المعقوفين طمس في الظا.

<sup>(</sup>٥) «طبقات ابن خياط» (ص:٩٩)، وابن سعد(٣/٢١٤)، و«الثقات»(٣/ ١٠) و «تاريخ الصحابة»(٤٠) و «المستعاب» (١١ / ١١)، و «الكبير» (٢/ ٢٢٤) للطبراني، و «الاستيعاب» (١١ / ١١)، و «التجريد» (٣/ ٣٠٩)، و «التجريد» (٣/ ٣٨٩)، و «التجريد» (٣/ ٣٠٣)، و «التجريد» (٣/ ٣٠٩)، و «التجريد» (٣٠٠)، و «التج

<sup>(</sup>٦) ضبب في «ك» على لفظة «أنَّه، ولعله أراد التنبيه على أنَّ عطاءًا لم يُدركُ أوس بن الصَّامت كما نصَّ عليه أبو داود وانظر: «التحفة» (٧/٢).

<sup>(</sup>٧) في الظاه: «فأمره بعثق».

<sup>(</sup>A) انظر ترجمة أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس السابقتين.

عبد الرحمن.

وحدثنا أبو الفضل محمد بن علي بن حَرْبِ القاضي الرَّقي: نا سليمان بن عُمر: نا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن جده: يعلى الثقفي: نا عثمان بن عبد الله بن أوس بن حُذَيفة الثقفي، عن جده:

أنه قَدِمَ على رسول الله ﷺ في (١) وفد ثقيف فنزل رهط المغيرة بن شعبة عليه، وأنزل رسول الله ﷺ الطائفة الأخرى في قُبة له \_ وأنا فيهم \_ فيما بينه وبين المسجد، فكان يَجيئنا كل عشية فيأخذ بِسِجْفَي القُبة ويُحدثنا بشكية قريش وما فعلوا به بمكة؛ وقال «كنّا همكة مُستذلّين [ق٥ك/ب] مُستضعفين، فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم وكانت الحرب سجالا لا (٢) لنا ولا (٢) علينا "، فأبطأ علينا ليلة (٣) فسألناه فقال: "طَرَأ علي عرف (١) من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه ".

### 00000

[۲۵] أوس بن حارثة بن لام بن عَمرو بن ثمامة بن عَمرو بن طريف بن مالك بن جُدعان بن دُهمان بن جديلة بن حارثة بن جُندب بن طي ابن أدد<sup>(۵)</sup>:

<sup>(</sup>١) كتب في «ك» فوق لفظة (في»: «لا».

<sup>(</sup>٢) ضبب في دك، على لفظتي «لا، وكأنه يريد أنَّ الصواب: «سجالاً لنا وعلينا» كما روى الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٢٠) من طريق مسدد.

 <sup>(</sup>٣) ضبب في النا على لفظة (ليلة)، ولعله يشير إلى أنَّ لفظة (ذات) سقطت من الكلام.

<sup>(</sup>٤) كذا في الله وكتب فوقها حرفين أشبه بـ (حر؟ لم أتبينها جيدًا، وفي الظه احزيي، وكتب في هامشها: (حر) ثم طمس كلام آخر من جراء التصوير، واللفظة في (تاريخ البخاري): (جزئي) وفي نسخة: (جزء).

<sup>(</sup>٥) يبدو أنَّ ابن قانع قد انفــرد بذكره، وقد عـزاه إليه الذهبي في«التـــجريد» ١ (٣١٠)، =

حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأخباري: نا زكريا بن يحيى الطائي بن (١) رحر بن حِصْن، عن جده حُميد بن مُنْهِب، عن جده أوسى ابن حارثة بن لام الطائي قال:

أتيتُ النبي عَلَيْ في سبعين راكبًا من قومي فبايعته على الإسلام فألفيته في ظل شجرة قد أطاف به قوم كأن على رؤوسهم الطير \_ وذكر حديثًا طويلا.

### 00000

## [٢٦] أوس المُزني (٢)

حدثنا محمد بن عبيد الله الطالقاني \_ وقدم حاجًا \_: نا الهيشم الطالقاني: نا حَمَّدَةُ (أ) ابنت (أ) أبي العكانية قالت: حدثني أبي (أ) أبو العكانية \_ الذي روى عنه: ابن سيرين \_ أن جَميلة بنت أوس المُزَني حدثته \_ وكانت ربيبته \_:

# أنَّ أباها كان جاهليا(١)، وأنه لما ظهر الإسلام بايع رسول الله ﷺ

- والحافظ في الإصابة؟ (١/ ٨٢). وتعقبه بقوله: ﴿وساق ابن قانع نَسَبهُ فقال: ابن لام بن عَمرو، وهو وهم، فإنَّ أوس بن حارثة بن لام مات في الجاهلية، وإنما أدرك الإسلام أحفاده ١٩هـ.
- (۱) كذا في اظا و الله وهي خطأ صوابها: اعن، وانظر: التاريخ الكبيرا (٣/ ٤٤٥) (١) كذا في اظاء و الجرح والتعديل، (١٩/٣) (٢٨٠٣)، وقد ساق الحافظ الحديث من طريق ابن قانع وفيه: الزكريا بن يحيى: حدثنا زحر، وتصحَّفت حصن إلى محصين.
  - (٢) «تجريد أسماء الصحابة» ١ (٣٣٧)، و «الإصابة» (١/ ٩٠).

وقال الحافظ في «الإصابة»: «أوس المرثى بالراء بعدها همزة، أورده ابن قانع بالزأي والنون وهو تصحيف» ١.هـ.

- (٣) كذا في الله، في اظا: احَميدة ا.
  - (٤) في إظاء: «ابنة».
  - (٥) لفظة أبى ليست في الظاء.

(٦) كتب في اظَّا فوقها أشبه بُضبة.

وآمن به ومضى بها إليه، وكان لا يُولد له إلاَّ البنات(١).

### 00000

# [٢٧] أوس بن شرحبيل المُجَمَّعي (٢):

حدثنا الحسن بن على المعمري: نا عِمران بن بكَّار ومحمد بن عوف قالا: نا عبد الحميد: نا عَياشُ بن سالم، عن الزُّبيدي: نا عَياشُ بن

 <sup>(</sup>١) الحديث أورده الذهبي في «التجريد» ١ (٣٣٧) من طريق المصنف، وعزاه الحافظ في
 «الإصابة» لابن قانع.

<sup>(</sup>٢) اختلف في تسميته بـ: أوس بن شرحبيل، أم: شرحبيل بن أوس.

فبالأوَّل ذكره: ابن حبان في «الثقات» (۳/ ۱۰) وفي «تاريخ الصحابة» (۳۹)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۲۷)، و «التجريد» في «الاستيعاب» (۱/ ۱۱۹)، و «التجريد» (۲۲۲)، و «الإصابة» (۸۲/۱)،

وبالثاني ترجمه البخاري في «التاريخ» (٤/ ٢٥٠)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٣٧) وقد أشارا إلى الخلاف في اسمه إلا أنهما ترجماه بشرحبيل عا يدل أنه الراجع عندهما، ويقول ابن أبي حاتم: «اختلف في الرواية على نمران بن مخمر نفسان، فروى حريز بن عثمان، عن نمران؛ فقال: عن شرحبيل بن أوس.

وروى محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن عياش بن مؤنس، عن نمران؛ فقال: عن أوس بن شرحبيل.

فسمعت أبي يقول: حريز: ثقة متقن، يُحكم له على الزُبيدى، وقال أبو محمد: ورأيت في كتاب أبي زرعة بخطه قد أخرج في مسنده: شرحبيل بن أوس، ثم أخرج في آخر أحاديث شرحبيل حديث الزُبيدي، كتبه، ولم يُترجم لأوس بن شُرحبيل في «مسند الشامين» ا.ه..

وكذلك ترجمه \_ أيضًا \_ ابن حبان في «الثقات» (١٨٨/٣) ونسبه الكنّدي، وهو كذلك عند ابن خياط في «الطبقات» (س: ٧٢، ٣٠٥)، وابن سعد في «طُبقاته» (٧/ ٣٠٠، عند ابن خياط في «الطبقات» (س: ٧٢، ٣٠٠)، وذكره الذهبي في «التجريد» ١ (٣٠٦)، وذكره الذهبي في «التجريد» ١ (٣٠٦)، والحافظ في «الإصابة» (٣/ ١٩٩).

وبالثاني \_ أيضًا \_ جزم البغوي كما في «الإصابة».

وابن حبان يبدو أنه يرى التفرقة بينهما إذ لم يتعرَّض للآخر في ترجمة الأول.

[ق٢ط/ب] مُؤنّس](١) هان أبا الحسن نمران(١) الرحبي حدثه: أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمّع حدثه: أنه سمع رسول الله علي يقول:

«من مَشى مع ظالم ليمينه - وهو يَعلم أنه ظالم - فقد خَرَجَ من الإسلام» .

[۲۸] أوس ـ ولم يُنسب<sup>(۳)</sup>:

حدثنا عُبيد بن شريك البزار: نا عبد الغفار بن داود الحَراني بمصر: نا ابن لَهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن يعلى بن أوس، عن أبيه قال:

[ق ١/ ب] كنا نَعُدُّ الرِّياء في عهد (٤) رسول الله ﷺ الشرك الأكبر (٥) ت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس في اظه.

<sup>(</sup>٢) في اظا: اعمران خطأ، صوابه: الممران، وانظره في الجرح والتعديل؛ (٨/ ٤٩٧)، والخديث أورده البخاري في الربيخه، (٤/ ٢٥٠) على الصواب؛ من طريق الزبيدي، وساق طريق: حريز أيضًا.

<sup>(</sup>٣) «التجريد» ١ (٣٤٢)، و «الإصابة» (١/ ١٣٨) في القسم الرابع، وكلاهما عزاه لابن قانع في «معجمه».

<sup>(</sup>٤) في ﴿كَ؟: ﴿زَمَنُ ۗ، وَالَّذِي فِي اطَّا وَافْقَ نَقَلَ الْحَافَظُ عَنَ ابْنِ قَانَعَ فَأَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) كتب في أصل «ظ»: «الأصغر» ثم ضرب عليها وكتب فوقها: «الأكبر»، والذي ساقه الحافظ في «الإصابة» عن ابن قانع: «الأصغر»، وقد اختلفت عند الطبراني ـ أيضًا ـ ففي «الكبير» (٧/ ٢٨٩): «الأصغر»، وفي «الأوسط» (١٩٦): «الأكبير»، لعل ذلك من حَمْلِ رواية يحيى بن أيوب على رواية ابن لهيعة، والله أعلم.

وفي الحديث نكتة ننقلها من الحافظ رحمه الله، فبعد أن ساق الحديث من طريق ابن قانع؛ قال: ﴿وهذا غلط، نشأ عن حذف، وذلك أنَّ هذا الحديث إنما هو من رواية يعلى ابن شدَّاد بن أوس، عن أبيه.

فصحابيه: شداد بن أوس، فلمًا وقع يَعلى في هذه الرواية منسوبًا إلى جده أوس؛ ظن ابن قانع أنه على ظاهره، والحديث معروف بشداد بن أوس من طُرق، ولذلك أخرجه الطبراني من طريق: يَعلَى بن شداد بن أوس، عن أبيه، والله أعلم، ١.هـ.

## [٢٩] ذو الجوشن الضِّبابي \_ وقيل: شَمر

وإنما ابنه شمر.

وهو: أوس بن الأعور بن قُرَط بن عمرو بن معاوية بن عبد الله بن أبى بكر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة (١):

حدثنا علي بن محمد: نا مسدد: نا عيسى بن يونس قال (٢): حدثني يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن ذي الجوشن ـ رجل من الضّباب ـ قال:

أتيتُ رسول الله ﷺ بعد بدر فصعًد في الْبَصر (٣) وصوب فقال (٤) لي: أَسْلُم، قلت: حتى يُفتح لك، قال «أَلَم يَأْن لك، أَلم يَبن (٥) لك».

<sup>(</sup>١) قد اختلف في اسمه، ففي «الإصابة» (١/ ١٧٥) أن المرزباني جزم بأنَّ اسمه: أوس بن الأعور ـ كذلك، وأشار إليه الذهبي في «التجريد» ١ (١٧٤٤).

ونقل البخاري في «تاريخه» الأم (٣/ ٢٦٦) عن ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق قال: قال ذو الجوشن، واسمه: شرحبيل» ا.هـ.

وهو كذلك في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٤٧)، و «الثقات» (٣/ ١٢٠)، و «تاريخ الصحابة» (٤١٠))، و «تاريخ الصحابة» (٤١٥)) و «المشاهير» (٣/ ٣٠٤)، ونقله ابن سعد عن هشام الكلبي (٦/ ١١٧)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣٠٧)، وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ١٧٥): «وهو الأشهر».

ونقل المزي عن البغوي أنَّ الواقدي سماه: «عثمان بن نوفل»، ونقل ابن سعد عن بعضهم أن اسمه: «جوشن بن ربيعة الكلابي».

هذا وذكره ابن خياط في «طبقاته» (ص: ١٣١): «ذو الجوشن» دون أن يُسميه، وكذا ترجمه المزي في «التهذيب» (٨/ ٧٤٤).

<sup>(</sup>Y) لفظة «قال» ليست في «ظ».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الخا، وفي اك كتب بالأصل: النظر، وكتب في هامش النسخة: البصر،
 مطموس آخرها من جراء تصوير الميكروفيلم.

 <sup>(</sup>٤) في اظ»: اوقال».
 (٥) كذا في اك وضبب عليها، وفي اظ»: اليثن».

قلت: بلى ولكن تَفتح مكة، قلت: يا رسول الله! قد جُنتُكَ بابن القَرْحاء فَخُذه فقد رَضيته لك، قال: «إن شئت أعطيناك به المُختارة من دروع أهل بدر».

قال القاضي ابن قانع: ومن قال: اسمه «شَمَر»، فلم يَعْمَل شيئًا، وشَمَر: ابنه؛ الذي خرجَ برأسِ الحُسين ـ عليه السَّلَام.

### 00000

[٣٠] أوسُ بن عبد الله بن حُجْرِ الأسلمي العَرْجِيّ - من بني أسلم بن المُصَى بن حارثة (١):

حدثنا أحمد بن علي الخزار: نا الفَيضُ بن وَثَيْق: نا صخر بن مالك (٢) بن أوس بن عَبد الله بن حُجْر

(۱) «الكبير» للطبراني (۱/۲۲۳)، و«الاستيعاب» (۱/۲۲٪)، و «التجريد» ۱ (۳۲٦)، و «الإصابة» (۱/۸۷).

وذكره ابن سعد في طبقاته (٤/ ٢٣٢)بكنيته: «أبو تميم الأسلمي» وسمًّاه أوس بن حجر في ترجمة: «مسعود بن هُنيدة» التي تليها، وكذلك سمًّاه الأردي في «المؤتلف» (ص: ٤٨). وقال الذهبي: وقيل في اسمه: «أبو أوس تميم بن حجر.

هذا؛ وقد أختلف في ضبط «حجر» في اسمه، ففي النسختين «ظ» و «ك» ضبطت بضم الحاء المهملة: «حُجر»، وهو الذي يُفهم من صنيع ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/٣٣) آخر الترجمة، وهو الذي جزم به الخطيب في «التلخيص» (١/٦٧) وقال: «ومن الناس من يفتح الحاء والجيم من اسم أبيه» ١.هـ.

وقال عبد الغني في «المؤتلف» (ص: ٤٨): بالفتح أوس بن حَجَر، ويُقال: بالضم، ذكره أبو عروبة في كتاب «طبقات الصحابة»، هو غير الشاعر» ا.هـ.

وحكى ابن ماكولا الأمير في «الإكمال» (٣٩١/٢) عن الطبري: «أنه: أوس بن حَجَر» وقال: «والصحيح أنه: أوس بن عبد الله بن حُجْر - بضم الحاء» ١. هـ وعزى الضم - أيضًا - لمحمد بن إسحاق، وذكره مُغُلطاي بالضم - أيضًا - في كتابه «الإنابة في تمييز المختلف فيهم من الصحابة» [ق 1/ 1] في ترجمة إياس بن مالك بن عبد الله بن حُجْر، وذكره بالضبطين معًا في ترجمة: مالك بن أوس [ق ٢٠١/ أ]، وراجع كلام ابن ناصر الدين من «توضيح المشتبه» (٣/ ١٢٦، ١٢٧).

(٢) في «ظ»: «مالك».

الأسلمي ـ شيخ من أهل العَرْج ـ قال: حدثني مالك بن إياسٍ: أن أباه إياس بن مالك أخبره:

أن أباه أوس بن عبد الله بن حجر مَرَّ به رسول(۱) الله ﷺ ومعه أبو بكر وهما متوجهان إلى المدينة بِفَحْدَاوات(۲) بين الجُحفة وهَرْشا \_ وهما على جَمَلِ واحد(۲) \_ فحملهما على فحل إبله ابن الرداء(٤)، وبعث معهما غلامًا له يقال له: [مسعود؛ فقال: اسلك](٥) بهما عارف الطريق ولا تفارقهما حتى يقضيا [حاجتهما منك ومن جَمَلك، فسلك بهما](٥) الطريق التي سماها، وردَّ \_ رسول الله ﷺ مسعودًا إلى سيِّده، وأمر [ق٧ظ/ ١] رسول الله ﷺ مسعودًا إلى سيِّده، وأمر [ق٧ظ/ ١] رسول الله ﷺ مسعودًا إلى الله المرس.

قال صخر: فهي سمتنا إلى اليوم.

#### 00000

[ق74/ ب]

## [٣١] أوس أبو حاجب الكلابي(١): ٥

حدثنا يحيى بن محمد: نا محمد بن موسى الواسطي القَطَّان: نا يحيى

<sup>(</sup>١) وضع في الله أشبه بضبة على بداية لفظة «رسول»، ولا إشكال، فالحديث أورده الخطيب في «تلخيصه» (١/ ٦٨) من طريق: الفيض.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ظ» و «ك»، وفي «الاستيعاب»: «بدوحات»، وعند الطبراني: «بخدوات»، وفي «التلخيص»: «بحدوات»!.

<sup>(</sup>٣) لفظة «واحد» طمس أوسطها في «ظ».

<sup>(</sup>٤) ضبب عليها في الله، راجع تعليق الأستاذة سكينة على كتاب اللخيص المتشابه، (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين طمس في اظه.

 <sup>(</sup>٦) «المتجريد» ١ (٣٠٩)، و«الإنابة»[ق٦٠/ب] لمغلطاي، و «الإصابة» (١/ ٩٠) وكلهم عزاه
 لابن قانع في «معجمه»، وقد ساق مغلطاي الحديث بإسناده بدءًا بابن قانع.

وقد ذكر البخاري في «تاريخه» (۱۹/۲) أنَّ أوسًا الكلابي سمع الضحاك بن سفيان، وروى عنه: حاجب ابنه ا.ه. واستشكل صحبته علاء الدين مُغْلَطَاي وبأن ابن حبان ترجمه في ثقات التابعين (٤٤/٤)، وانظر «الإصابة» أ.

ابن راشد: نا المُعلَّى بن حَاجِبِ بن أوس الكِلابي، عن أبيه، عن جدَّه قال: أتيتُ النبيُّ عَلِيِّةٍ فبايعته على ما بايعه النَّاس.

#### 00000

[۳۲] أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن سعد بن يربوع ابن واثلة (۱) بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن (۲):

حدثنا أحمد بن الحسن الحربي: نا إبراهيم بن عرعرة.

وحدثنا أحمد بن الحسين الحَدَّاء: نا خليفة بن خَيَّاط \_ قالا: نا محمد ابن بكر: نا عمر بن صُهْبان، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه قال: قال لنا رسول الله ﷺ:

«أخرجوا صدقة الفطر صاعًا من طعام»

قال: وطعامنا يومئذ التمر، والزبيب، والإقط.

#### 00000

[٣٣] أُسيَد بن حُضير بن سماك بن عُبيد (٣) بن رافع بن امرى القيس بن مالك بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشْم بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس (١٠):

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «وايلة»، وضبب في «ك» عليها.

 <sup>(</sup>۲) «الطبقات» لابن خياط(ص: ٥٥)، و «الثقات» (۳/ ۱۱)، و «تاريخ الصحابة» (٤٤)، و «الكبير»
 (۱/ ۲۲۶)، و «الاستيماب» (۱/ ۱۱۹)، و «التجريد» ۱ (۳۱۲)، و «الإصابة» (۱/ ۸۳).
 وقد شكك ابن حبان في صحيته بقوله: «يُقال: إن له صحبة» ١. هـ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ٩ظ، و ٩ك، وفي بعض مصادر ترجمته أيضًا، وفي بعضها: ٩عتيك، ٩كطبقات ابن خياط، (ص: ٧٧) وغيره.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٧)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣١٠)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٧٧)، و «المعرفة» للفسوي (٣/ ٢٠٤)، وابن سعد (٣/ ٤٥٣)، و«الثقات» ==

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب: نا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة: نا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حُضير أن رسول الله ﷺ قال:

«توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل».

حدثنا محمد بن علي القزويني: نا محمد بن حميد: نا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن زهير (١) بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أسيد بن حُضير قال:

كنتُ جيد الصوت بالقرآن، فكنت (٢) أصلي من الليل فغشيني صوت (١) فأسكتُ، فغدوتُ على رسول الله ﷺ فاخبرته (٣)؛ فقال:

«تلك السكينة جاءت تسمع لقراءتك».

قال ابن قانع: وقد روى شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: أن أسيدًا \_ فذكر معنى هذا الحديث.

[حدثناه محمد بن العباس الخضيب: نا عَفَّان، عن شُعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء. (٤٠) [ق٧ط/ ب]

<sup>= (</sup>٣/ ٦ ـ ٧) و «تاريخ الصحابة» (٢٥) و «المشاهير» (٣٦)، و «الكبير» (٢٠٣/١) للطبراني، و «الاستيعاب» (٩٢/١)، و «تاريخ مدينة دمشق» (٩/ ٧٧) ترجمة مُطوَّلة، و «التهذيب» (٣/ ٢٤٣)، و «التجريد» ١ (١٧٨)، و «الإصابة» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>١) ضبب على هذه اللفظة في الله.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ظَّا: ﴿وَكُنْتُۥ

<sup>(</sup>٣) كذا في اظه و (ك، وضبَّب عليها في (ك، وكتب تحتها: (فاخبره ـ خ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين طمس في ظا٠.

### [٣٤] أسيد بن صفوان السُّلمي(١):

#### 00000

حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الوراق: نا علي بن حرب: نا دلهم ابن يزيد: نا العَوَّام بن حَوْشب: نا عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد [ق٧٤/١] الملك بن عمير، عن أسيد بن صفوان \_ وكانت له صحبة \_ [ قال: للله مالذي قُبض فه أبد بكر التَحَّت المبنة وحَمْث الناس

لًا أن كان اليوم الذي قُبض فيه أبو بكر ارْتَجَّتِ المدينة وجَهِشَ الناس كيوم قبض رسول الله ﷺ.

#### 00000

[٣٥] أسيد بن ظُهيَر بن رافع بن عدي بن جُشم بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس\_وهو: ابن عَمِّ رافع بن خَديْج (٢):

حدثنا معاذ بن المثني: نا محمد بن كثير: نا سُفيان، عن مَنْصور، عن مُجاهد، عن أسيد بن ظُهير قال:

كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ثلاث جداول، وما سقى الربيع، وكنا<sup>(۱)</sup> نعمل بالحديد<sup>(١)</sup> وما شاء الله،

وقال الأزدي: «يُعدُّ في الصحابة» ا.هـ. وفي «الإصابة» قال الباوردي: «يُقال إنه صحابي» ا.هـ. وذكره ابن ماكولا والمزي وغيرهما بالإدراك، ونفى صحبته ابن السكن بقوله: «ليس بالمعروف في الصحابة» ا.هـ من «الاصابة».

- (۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ٤٧)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۱۰)، و «الطبقات» (٤/ ۲۷۳) لابن سعد، و «الثقات» (۳/ ۷) و «تاريخ الصحابة (۲۱)، و «الكبير» (۲/ ۹/۱) للطبراني، و «المؤتلف و «المختلف» (ص: ٤)، و «الاستيعاب» (۱/ ۹۰)، و «الإكمال» (۱/ ۲۷) لابن ماكولا، و «التهذيب» (۳/ ۲۰۶) و «التجريد» ( (۱۸۱)، و «توضيح المشتبه» (۲۱۸/۱)، و «الإصابة» (۲۸۸۱).
  - (٣) في الله ضبب ما بين «الربيع» و «و» ورسمها في «ظ» و«كسا» عارية عن النّقط.
- (٤) ضبب في «ك» على أول وآخر لفظة «بالحديد»، وقد جاءت في «الموضّح» (١٦٢١):
   «فكان يعمد فيها بالحديد».

ونصيب منها خيرًا، فأتى رافع بن خَديج فقال إنَّ رسول الله ﷺ ينهاكم عن الحَقُّل؛ وقال:

«من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه»(١).

حدثنا الحسين بن إسحاق التُستَري: نا حسن بن قَزْعة: نا سفيان \_ قال ابنُ قانع: وأحسِبه ابن حَبيب \_، عن ابن جُريج، عن عِكْرمة بن خالد، عن أُسيد بن ظُهير قال: قال رسول الله ﷺ:

«من وَجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذه بالتُهمة، (٢) وإن شاء أتبعه».

#### 00000

### [٣٦] أسيد بن ثابت - أو: أبو أسيد (٣):

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب: نا مُسدد: نا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن عيسى، عن عطاء الشامي،

- (١) في الحديث إشكال في كونه من مُسْنَدِ أُسيد أو من مُسْنَدِ رافع بن خَديج، وراجع المؤضّع، (١/ ٥٨ ـ ٧٠) للخطيب، واللهكمال؛ (١/ ١٨ ـ ٧٠) لابن ماكولا.
  - (٢) ضبب على لفظة «بالتهمة» في «ك».
- (٣) اختلفت فظا في قل في الضبط، ففي فك كما هو مثبت بالفتح، وفي قظ»: قأسيده أو قأسيد أسيد بالضم.

وقال ابن ماكولا: «أبو أسيد بن ثابت، وقيل بالضمَّ ولا يصح ا.ه. من «الإكمال» (١/ ٥٨)، وبهذا قال الدارقطني كما في «المؤتلف» وانظر «التحفة» (٩/ ١٢٥) مع «النكت الظراف» بهامشها وقد اختلف في تسميته فترجمه البخاري في «الكنى» (ص: ٦)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٥٩٧)، والمزي في «تهذيبه» (٣٣/ ٤)، والذهبي في «التجريد» ٢ (١٧١٣)، والحافظ في «الإصابة» في الكنى (ص: ٧ - ٨) وغيرهم بكنيته. وذهب أبو حاتم الرازي إلى أنَّ اسمه: «عبد الله بن ثابت» كما في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٩)، وحكاه الحافظ عن الدارقطني في «العلل» نقلا عن البَرْقاني، كما في «النُّكَتِ الظَّراف»، وانتصر له الخطيب في «الموضع» (١٧٩/).

عن أسيد \_ أو أبي (١) أسيد \_ بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ:

«كُلُوا الزَّيْت وادَّمْنُوا به (٢) فإنه من شجرة مباركة» (٣).

00000

[٣٧] أسيد بن كُرْز البَجلي.

وهو: جد خالد بن عبد الله القسري؛ وهو: ابن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن سلمة بن عوف بن جشم بن عمرو بن ( $^{(1)}$ ) ثور بن دُهَن ( $^{(0)}$ ) ابن معاوية بن أحمس بن الغوث [بن أنمار القَسْري] ( $^{(1)}$ ) من أرض محلة ( $^{(1)}$ ):

[حدثنا محمد بن زكريا الغلابي: نا يحيى بن بسطام] (^): نا روح بن الله بن أسيد قال: الله عن سيار أبي الحكم، □عن خالد بن عبد الله بن أسيد قال: حدثنى أبى، عن جدي قال: قال رسول الله ﷺ:

«يا أسيدُ! أتحب الجنة؟» قال: نعم، قال: «حبُّ لأخيك ما تحب

<sup>(</sup>١) ضبب في «ك» على لفظة: «أبي». (٢) في فظ»: «وادَّهنوا بالزيت».

 <sup>(</sup>٣) وقع إشكال في تعيين عطاء انظره في «التاريخ الكبير» (ص: ٦) من «الكني»، وراجع
 التحفة الاشراف» (٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) لم تظهر بعض حروف «عَمرو بن» في ظ.

 <sup>(</sup>۵) «دهن» غير واضحة في «ظ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي \_ أيضاً \_ «أسيد» كما في «الإصابة»، ويقول الذهبي في «التجريد» ١ (٧٣): «والأول أصح» يريد أنه «أسد».

وقد ترجمه بـ: «أسد» البخاري في «التاريخ» (٢/ ٤٩)، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٣٧)، وابن حبان في «الثقات» (١٨/٣) وفي «تاريخ الصحابة» (٧١)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢٩)، و«التجريد» ١ (٢٠)، و«الإصابة» (١/ ٢١)،

<sup>(</sup>A) طمس في «ظ».

لنفسك»(۱).

حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان مُطيِّن: نا محمد بن أبي سَمِيْنَة: نا هُشيم: نا سَيَّار قال: سمعت خالد بن عبد الله القَسْري يخطب: يحدث عن أبيه، عن جده قال:

أتيتُ النبي ﷺ فقال دُلَّني على عملٍ يُدخلني الجنة! قال: «لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة وتحب للناس ما تحب أن يؤني إليك». 

[ق٧ك/ب]

حدثنا أحمد بن الحُسين الحَدَّاء: نا خليفة بن خَيَّاط قال (٢): نا سَلَم ابن قُتيبة: نا يونس بن أبي إسحاق، عن إسماعيل بن أوسط قال: خطبنا خالد بن عبد الله القَسْري: فحدثنا عن أبيه، عن جده أسد (٢) بن كُرْز أتى النبى ﷺ فقال:

· «الحُمي تَحُتُّ الخطايا كما تَحت الشجرة ورقها».

00000

# [٣٨] أبو رافع مولى النبي ﷺ؛ واسمه: أَسْلُم (٤٠):

<sup>(</sup>١) ١ التاريخ الكبير، (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) لفظة «قال» ليست في اكه.

 <sup>(</sup>٣) كذا في «ظ» و «ك» وضبب عليها في النسختين، على الرغم من أنها صواب كما في
 «الكبير» (١/ ٣٣٠) للطبراني، إلا أنها تخالف ما ترجم له المصنف.

<sup>(</sup>٤) اختلف في تسميته بعد اتفافهم على صحبته فبالذي قاله المصنف ترجمه البخاري في «التاريخ» (٢٠٦/٢)، وقاله أبو حاتم وأبو زُرعة كما في «الجرح والتعديل» (٢٠٦/٢)، وقال: «وهو وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٥٤)، وابن حبان في «الثقات» (١٦/٣) وقال: «وهو الصحيح» بعد أن ساق خلاقًا في تسميته، وانظره في «تاريخ الصحابة» (٦٦)، و«الاستيعاب» (١٩٢١)، وقال: «اسمه أسلم، وهو الأشهر» وقال ـ أيضًا: «غلبت عليه كنيته»، وانظره في «التهذيب» للمزي (٢٣/ ٢٠١)، و«التجريد» ١ (١٩٢١)، ٢ (١٩٢١)، ووالإصابة» في الكني (ص: ٥٠).

حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي: نا إبراهيم بن مهدي المصيصي: نا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن على بن الحسين، عن أبي رافع قال:

أمر النبي عَلَيْهُ لا يُترك (١) بالمدينة دينا (١) غير دين الإسلام إلا أخرج. حدثنا معاذ بن المثنى: نا القعنبي: نا فايد مولى عُبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جده قال:

أصلحتُ لرسول الله ﷺ بطن شاة فأكل منه وصلى ولم يتوضأ.

حدثنا محمد بن زكريا الغَلاَّبي: نا شعيب بن واقد: نا قيس، عن فِطْر، عن منذر، عن محمد بن على، عن (٣) أبي رافع:

أنه بَشَرَ النبي ﷺ بإسلام العباس \_ عليه السلام \_ فأعتقه.

حدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار: نا أبو الوليد: نا عبد العزيز ابن محمد، عن عمرو بن أبي عُمرو، عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي رافع (١٠)، عن أبي رافع (١٠) قال:

وسماه ابن معين في رواية الدوري (١٧٦): «إبراهيم ـ وقال: قال لي ذلك ابنه معمر»
 ا. هـ. وتبعه أبو القاسم الطبراني في «الكبير» (٢/٧/١) وقال: «ويقال: أسلم».

<sup>(</sup>١) ضبب في «ك» على لفظة «لا»، ولعله أراد أن يشير إلى سقوط «أن»، كما أوردها الطبراني في «الكبير» (٣١٣/١) من طريق شريك.

<sup>(</sup>٢) ضبب في «ك» على لفظة: «دينًا» ولعله أراد أنها: «دينً» كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في اطا: (بن) خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في الحله و الكه: «عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، وعبد الله في أوله مُقْحم، والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/٣١٧) من طريق التّمار؛ عن عبيد الله عن أبي رافع، وانظر ترجمة أبي رافع من «التهذيب» (٣٠١/٣٣).

<sup>(</sup>٥) لم تظهر واضحة في ﴿ظَّ لَفَظَّة: ﴿واقع،

رأيتُ رَسُولُ الله ﷺ تُوضًا ثلاثًا ثلاثًا.

حدثنا عُبيد بن شريك البزار: نا [عبد الوهاب بن نجدة](١) الحَوْطي:
نا إسماعيل بن عياش، [عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن
أبي(١) رافع] مولى النبي ﷺ قال:

استسلف رسول الله ﷺ بكرا، فلما قدمت الصدقة لم يجد إلا رَبَاعًا فقال: «أعطه؛ خير الناس أحسنهم قضاءً».

#### 00000

[٣٩] أسلم بن أوس بن<sup>(٢)</sup> بَجْرَةُ (٣) بن الحارث بن عنان<sup>(٤)</sup> بن ثعلبة بن طریف بن الخزرج بن ساعدة (٥):

حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي: نا هشام بن عمار: نا ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بَجرة،

<sup>(</sup>١) طمس في دظ، (٢) ضبب على لفظة (بن) في دك.

<sup>(</sup>٣) قد اختلف في ضبطها، فهي في فك بفتح أولها، وكذا في قالتاريخ الكبير (١/١٤) (٢٧)، وبهذا ضبطها الدارقطني في قالمؤتلف فيما حكى صاحب قالاصابة، وأيضًا ضبطها ابن ماكولا في قالإكمال (١/١٠٠)، وهي كذلك في قالمشتبه كما في قتوضيحه (١/ ٣٦٥) وحكى ابن ناصر الدين عن النّرسي: الضم في تاريخ البخاري أ

<sup>(</sup>٤) كذا في الله، وفي الظه عارية عن النقط، وهو خطأ، صوابه الخيَّاث، بالغين المعجمة والياء التحتانية المشددة، بهذا نسبه الكلبي وتبعه ابن قانع فيما حكى الحافظ في الإصابة.

<sup>(</sup>٥) كذا ذكره الدارقطني في «المؤتلف»، وابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ١٩٠).

وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٠٧/٢) أوس بن بجرة، وبهذا ذكره الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٣٤)، و «الاستيعاب» (٨٦/١)، وفي «التجريد» ( ١٢٠)، و «الاصابة» (٣٦/١).

وقال ابن أبي حاتم: «تركت ذكره لأن راويه إسحاق بن أبي فروة» ١.هـ.

وقال ابن عبد البر: ﴿ولا يصح عندي نسب ابن بجرة هذا، وفي صحبته نظر، ١. هـ.

وقال مغلطاي في «الإنابة»[ق٦/ب]: «ذكره(الصُّغاني) في المختلف في صحبتهم، ١.هـ.

عن أبيه، عن جده أسلم بن بَجرة الأنصاري:

أن النبي ﷺ جعله على أسارى قُريظة؛ فكان ينظر إلى فَرْجِ الغلام؛ فإذا رآه قد أُنبت ضرب عُنقه، وأخَّر من لم يُنبت فجعله من مغانم المسلمين.

حدثناه هاشم بن القاسم: نا الزبير بن بكَّار: نا عبد الله بن عُمر الفهري، عن محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري، عن أبيه، عن الله الله أسلم قال:

جعلني رسول الله ﷺ على أساري قُريظة ـ ثم ذكر مثله.

## [٤٠] أَفْلُحُ مُولَى النَّبِي ﷺ (١):

حدثنا محمد بن زكريا الغَلاَّبي: نا يحيى بن بسطام: نا يوسف بن خالد: نا سَلْم بن بشير: أنه سمع حبيب المديني<sup>(۱)</sup> يحدث أنه سمع أفلح مولى النبي ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ:

«أخافُ على أُمتي بعدي ثلاثًا: ضلالة الأهواء؛ واتباع الشهوات؛ والغفلة بَعد المعرفة».

#### 00000

### [٤١] الأرقم بن أبي الأرقم.

واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن حبيب بن أسد بن عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن خياط» (ص:۷)، «الاستيعاب» (۱/۳/۱)، و«التجريد» ۱ (۲۱۸)، و «الاصالة» (۱/۷۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في «ك»، وفي «ظ»: «المدني»، وجاءت اللفظة في «الإصابة»: «المكي». وللفائدة: قال في «المختار»: «والنّسبة إلى مدينة رسول الله ﷺ: مدني، وإلى مدينة المنصور: مديني، وإلى مدائن كسرى: مد مدائني. للفرق بينها كي لا يختلطه ١.هـ.

ابن مخزوم بن يقظة بن كعب<sup>(١)</sup>:

حدثنا عمر بن حفص السَّدوسي: نا أبو مُصعب أحمد بن أبي بكر: نا يحيى بن عمران [بن عثمان بن الأرقم، عن عمه] (٢) عبد الله بن عثمان، عن أهل بيته، عن جده عثمان بن الأرقم [، عن الأرقم:

قال: بأبي وأمي يا نبي الله أردتُ الصلاة في بيت المقدس، فقال النبي ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام، فجلس ولم يخرج»(٢).

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجَعْد: نا محمد بن بكّار: نا عَبّاد، عن عثمان بن الأرقم، نا عَبّاد، عن عثمان بن الأرقم، عن أبي الأرقم المخزومي: أن رسول الله عليه قال:

«الذي يتخطَّى رقاب الناس يفرق بين اثنين يوم الجمعة بعد خروج الإمام كالجارِّ قُصُّبه في النار».

00000

# [٤٢] الفِراسِي (٤):

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/٢٤)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۳۰۹، ۳۱۰)، و«الطبقات» (ص: ۲۱) لابن خياط، ولابن سعد (۳/ ۱۸۳)، و«الثقات» (۳/ ۱٤) و «تاريخ الصحابة» (۵۰) و «المشاهير» (۱۲۱)، و «الكبير» (۱/ ۱۳۲)، و «التجريد» (۷/ ۱۳۱)، و «الرصابة» (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) طمس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) راجع «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٦) مع الطبراني «الكبير» (١/ ٦٠١).

 <sup>(</sup>٤) ترجمه بعضهم الفراسي، وقال البعض: فراس، وقال آخرون: ابن الفراسي.
 فبالأول ترجمه ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (٧/ ٩٢)، وابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٣٢) وفي «تاريخ الصّحابة» (١١٠٠)، و«التجريد» ٢ (٤٩).

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: نا أبو صالح عبد الله بن صالح: نا اللَّيث: نا جعفر بن ربيعة، عن بكْرِ بن سوادة، عن مسلم بن مَخْشِيّ أنه قال: أخبرني ابن الفراسي:

أن الفراسي قال للنبي ﷺ: أسألُ يا رسول الله! قال: «لا، وإن كنت لابُدُّ سائلًا فَسَلُ<sup>(١)</sup> الصالحين»،

#### 00000

## [٤٣] أُمية مَخْشي الْخُزَاعي(٢).

حدثنا علي بن محمد: نا مُسدد: نا يحيى بن سعيد، عن جابر بن صُبُح.

وحدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهواري: نا علي بن بحر: نا عيسى بن يونس، عن جابر قال: حدثني المثني بن عبد الرحمن الخزاعي، عن أبيه (٣)، عن جده أمية بن مخشى سمعته يقول:

وقد جاء ذكره ضمن الإسناد الذي في «تاريخ البخاري» (٧/ ١٣٧، ١٣٨) كذلك، وبمثله
نقله الترمذي عن البخاري في «علله» (ص: ٤١)»!

وبالثاني ترجمه البخاري في «التاريخ» (٧/ ١٣٧)، والحافظ في «الإصابة» (٥/ ٢٠٦). وبالثالث ذكره ابن خياط في «طبقاته» (ص: ١٢٤، ٣٠٧)، والمزي في «التهذيب» (٦٨/ ٣٤).

 <sup>(</sup>۱) في «ظ»: «فسأل».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/۲ ـ ۷)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۰۱)، و «الطبقات» لابن خياط (ص: ۱۰۸، ۱۸۷)، و لابن سعد (۹/۷)، و «الثقات» لابن حبان (۱۰/۳) و «تاريخ الصحابة» (۲۰)، و «الكبير» (۱/ ۲۹۱) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/۷۱)، و «التهذيب» (۳/ ۳۶)، و «التجريد» ۱ (۲۰۲)، و «الإصابة» (۱/۷۲).

وقال في الاستيعاب: ﴿له حديث واحد في التسمية على الأكل ا ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين، ولا معنى لها، وأظنها مقحمة، وانظر «مسند أحمد» (٢٣٦/٤)، و«التاريخ الكبير»(١/ ٦٩١)للطبراني، و«التحفة» (١/ ٢٠) وغيرهم.

أن رجلا كان يأكل والنبي ﷺ ينظر، فلم يُسمَّ، حتى إذا<sup>(١)</sup> كان آخر لُقمة قال: بسم الله أوله وآخره، فقال ۞رسول الله ﷺ: «والله إن الشيطان (ق٥ك/ب] كان يأكل معك حتى سَمَّيْتَ، فما بقي في بطنه شيء إلاَّ قاءه».

قال القاضي: وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد.

00000

[£٤] أمية بن خالد بن أسيد بن [أبي العيص\_]<sup>(٢)</sup>.

وأحسبه له رواية (٣)؛ [وهو صغير](٢):

حدثنا محمد بن أحمد بن [وهب الرَّام: نا أحمد بن عثمان بن حكيم] (٢) ان طلق بن غنام: نا قيس، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي [ق١٩٠] صفرة، عن أمية بن خالد، عن النبي الله كان يَسْتنصر بصعاليك المهاجرين.

00000

### [4] الأسلع بن شريك بن بَلْعَرْج.

<sup>(</sup>۱) ﴿إِذَا كَتَبَتَ فَي ﴿ ظُ عُوقَ السطر دُونَ لِحَقّ . (۲) ما بين المعقوفين طمس في ﴿ ظ ع . وأُمية \_ هذا \_ انظره في ﴿ الكبير ع ( / ۲۹۲ ) للطبراني، و «الاستيعاب ع ( / ۱۰۷ ) ، و «التجريد» ١ (٤٤٤ ) ﴿ وجامع التحصيل الله (ص : ١٤٧ ) ، والإنابة [ق ١٠ / ب] وعزاه لابن قانع، و «الإصابة » (١/ ١٣١) في القسم الرابع من الكتاب .

وقال ابن حبان بعد أن ترجمه في التابعين(٤/ ٤٠): «ومن زعم أنَّ له صحبة فقد وهم« ١.هـ.

ونفاها أيضًا ابن عبد البر، والذهبي وغيرهم.

وقال علاء الدِّين مُغْلَطًاى في «الإنابة؛[ق ١٠/ب]: «والذي في كتاب ابن مَنيْعٍ: أُمية بن خالد، ولاأرى لأُميه بن خالد صحبة؛ غير أن القواريري وابن أبي شيبة أخرجا هذا الحديث في المسند، ولا أعلم روى غير هذا الحديث، ولا رواه عنه غير أبي إسحاق، ١٠هـ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في «ظ» و «ك»، وكذا نقلها مُغلطاي عن ابن قانع في «الإنابة» [ق · ١/ب]، وجاءت في «الإصابة» \_ أيضًا \_ نقلا عن ابن قانع: رؤية»!

وهو: الحارث بن كعب من ولد سعد بن زيد مناة بن تميم (١):

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَربي: نا سَعيد بن سليمان: ثا الرَّبيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع بن شريك التَّميمي قال:

كنتُ أخدم النبي عَلَيْهُ وأرجَّل له فأصابتني جنابة؛ فنزل عليه جبريل بالتيمم؛ فأراني كيف أتيمم؛ فضرب بيده الأرض فمسح بهما<sup>(۱)</sup> وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما<sup>(۱)</sup> يديه إلى المرفقين.

وحدثنا قيس بن إبراهيم الطُّوابيقي: نا سُويد: نا الرَّبيع، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع، عن النبي ﷺ ـ نحوه.

#### 00000

## [٤٦] الأَغَرُّ.

رجلٌ من جهينة (٣):

حدثنا على بن محمد بن أبي الشوارب: نا أبو الوليد: نا شعبة قال(٤): عَمرو بن مُرَّة أخبرني قال: سمعت أبا بُرْدة يُحدث عن رجل من

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/ ۳٤۱)، و طبقات ابن خَيَّاط» (ص: ٤٤، ۱۷۹، ۱۸۰)، و «الكبير» (۱/ ۲۹۸)، و «الإصابة» (۱/ ۲۹۸) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/ ۱۳۹)، و «التجريد» ( (۱۱۸)، و «الإصابة» (۱/ ۳۲).

وقال ابن حبان: «يقال إن له صحبة، ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر؛ وهو: ضعيف، ا.هـ. وبنحو هذا قال ابن عبد البر، وقد فرَّق بينه وبين «أسلع بن الأسقع تبعًا لابن أبي حاتم الرازي، وانظر: «الاصابة».

<sup>(</sup>۲) كذا في (ظ» , وفي (ك»; «بها» .

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/٢)» و «الجرح والتعديل» (٣٠٨/٢)» و «طبقات ابن خياط» (ص: ٩٣، ٣٠٨) وذكر أنه: مُزني، وابن سعد (١١٩/١)، وقال: «المُزني، ويقال: الجُهني» و «الثقات» (٣/ ١٥) وقال: «الأغر المزني ويقال: الجهني» ا. هـ و «تاريخ الصحابة» (٥٩)، و «الثقات» (١/ ٢٠٠) وذكره بـ: «المزني»، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» و «الكبير» للطبراني (١/ ٢٠٠) وذكره بـ: «المزني»، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» و «الكبير» للطبراني (١/ ٢٠٠): «وهو واحد»، و «التهذيب» (٣/ ٣١٥) وسماه: «الأغر بن يسار»، و «التجريد» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) ضبَّ على لفظة اقال في اكا.

جُهينة يقال له: الأغر \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ \_ أنه سمع النبي ﷺ يقول:

«يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله عز وجل في كل يوم مائة مرة».

حدثنا الحسن بن العباس الرازي<sup>(۱)</sup>: نا عبد المؤمن بن على: نا عبدالسلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمين، عن عَمرو بن مُرَّةٍ، عن أبي بردة، عن الأغر، عن النبي ﷺ \_ بمثله.

قال القاضي: وقال ثابت البُنَاني: عن الأغر ـ أغَر مزينة ـ وجاء بالكلام مثله (٢).

قال القاضى: فعندي حيث قال: مزينة. أخطأ (٣).

حدثناه قيس بن إبراهيم الطَّوابيقي العابد (1): نا عُبيد الله بن عُمر القواريرى: نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي بُردة، عن الأغر (٥) - أغر مزينة - أن النبي ﷺ قال:

"إنه ليُغان على قلبي فاستغفر [الله مائة مرة $^{(1)}$ ].

<sup>(</sup>١) في الظا: الوراق، خطأ، صوابه الرازي، وهو الجمال؛ مترجم في التاريخ بغداده (٧/ ٣٩٧) وغيره، والحديث على الصواب عند الطبراني في الكبير، (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير؛ (٢/ ٤٣) للبخاري.

<sup>(</sup>٣) صححه البخاري في «التاريخ» من طريق ثابت \_ نسبيًا \_ وكأنه ارتضاه إذ ترجم له بذلك، وسبق نقله عن جمع من الأثمة، وقد رد الحافظ إنكار ابن قانع هذا بقوله: «وإنكاره هو المنكر».

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في «ك» حَرْفًا لم أتبينه، ولعله أراد أنه: المؤدب، كما في «تاريخ بغداد» (٤٦٢/١٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «عن الأغر» تآكل بعض حروفها في (ظ».

<sup>(</sup>٦) طمس في اظاء

[٤٧] [أذينة بن سلمة] (١) بن الحارث بن خالد بن عائذ بن سعد [بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن بهُ ثُمَّة بن خُريمة بن التّيل] (١) بن شن بن أفصى ابن عبد القيس بن أفصى بن دُعمى وهذه ربيعة (٣):

[5/2]

حدثنا بشر بن موسى: نا ابن الأصبهاني.

وحدثنا عبد الله بن أحمد: نا هناد.

وحدثنا الحسن بن المثنى: نا عفان ـ كلهم ـ عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرَّحمن بن أذينة، عن أبيه قال:

قال رسول الله ﷺ: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليُكفر عن يمينه».

<sup>(</sup>١) طمس في اظا.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين طمس في اظا، وآخر كلمتين لم أتبينهما جيدًا، وهكذا ممكن أن تقرأ،
 فَيُنتبه لهما.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٠ ـ ٦١) ونَسَبَهُ الْعَبْدِيّ، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٢)، و «طبقات ابن خياط» (ص: ٢٢، ١٣٩) وذكره ضَمن عبد القيس، و «الثقات» (٩/ ١٩) و «تاريخ الصحابة» (٧٩) وقال: له صحبة»، وترجمه في التابعين ـ أيضًا ـ (٤/ ٥٩) ونسبه: العبدي، وأورده الطبراني في «الكبير» (١٩ ٢٩٧) ونسبَهُ: اللَّيْنِ، وأورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٩ ٢٦٠) وصحح نَسَبَهُ حسبما أورده ابن قانع، وانظر: «التجريد» ١ (٢٢)، و«الإصابة» (٢٤/١).

وفي صحبته نظر، فالبخاري قال: ﴿يروي عن النبي ﷺ مرسل، ا. هـ.

وقد أورده مُغلطاي في «الإنابة»[ق٣/ب] ونقل فيه قول أبي أحمد العسكري: «قال بعضهم لا يثبت له صحبة».

وفيه \_ أيضًا \_ قال أبو نُعيم الفضل بن دُكين: «هو من أهل الكوفة، تابعي» ١.هـ. وانظر الجامع التحصيل» (ص: ١٤٨).

[٤٨] أَيمن بن خُرَيْم بن فاتك بن الأَخْرم بن شَداد بن عَمرو بن القُلُيْدِ<sup>(۱)</sup>.

من بني عمرو بن أسد بن خُزَيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر (٢):

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي: نا مروان بن معاوية: نا سفيان بن زياد العُصفري، عن فايد بن فضالة (٣)، عن أيمن بن خُريم قال: قال رسول الله ﷺ:

«عُدلَت شهادة الزُّور بالشرك».

حدثنا عبد الله بن أحمد: نا محمد بن يزيد: نا أبو بكر بن عياش: نا شيخ من بني أسد قال(٤): سمعت أيمن بن خُزيم يقول:

قال لي رسول الله ﷺ: قيا أيمن! إن قومك أسرع العرب هلاكا، (٥٠).

#### 00000

# [٤٩] أيمن الحَبشي ابن أم أيمن مولاة رسول الله على

<sup>(</sup>١) في الله الفُلَيْت،

<sup>(</sup>٢) كتب في (ظا في الهامش: «هو بن فاتك»، وليس لها لحق.

وانظره في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥)، و«الجرح والتعديل» (٣١٨/٢)، و«الثقات» لابن حبان (٤٦/٤) في التابعين، و«الكبير» (١/ ٢٩٠) للطبراني، و«الاستيعاب» (١/ ٢٩٠)، و«تاريخ دمشق» (١/ ٣٧٧)، و«التهذيب» (٣/ ٤٤٣)، و«التجريد» (٣٧٣)، وعزاه مُغْلَطَاي في «الإنابة» [ق٤ ١/ أ]لابن قانع، و«توضيح المشتبة» (٧/ ١١٤)، و«الإصابة» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في «ظ» و «ك»، وإحدى نُسخ «اطراف المسند» كما نبَّه عليها محققه (١/ ٥٧٠)، وكذا أوردها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/١٠) من طريق الْمُذْهِب: أنا أبو بكر بن مالك: ثنا عبد الله بن أحمد، وقال ابن عساكر: «كذا قال، وصوابه: فاتك» ا.هـ. فالخطأ قديم واقع بالأصول، وانظر «التهذيب» (٣٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) عند ابن عساكر في «تاريخه» (٣٨/ ٣٧/١٠) أنَّ الشيخ الذي أبُهم هو: «سفيان بن رياد» وقال أبو نعيم: «وسفيان لم يسمع من أيمن» ١.هـ.

 <sup>(</sup>٥) قال الترمذي: الانعرف الأيمن بن خُريم سماعًا من النبي ﷺ (التحفة) (١١/٢).

ويقال: إنه بن عُبيد بن عَمرو بن بلال بن قيس بن مالك بن سالم بن غُنْم ابن عوف بن الحارث بن الخزرج(١):

حدثنا أحمد بن النضر بن بحر: نا ابن مُصَفَى: نا معاوية بن حفص، عن أبي عُوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، عن أبين الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله ﷺ في ثمن المجنّ، وهو يومئذ دينار(١).

#### 00000

## [٥٠] أُسَيْر بن عَمرو الكندي(٣):

حدثنا على بن محمد: نا مُسدد: نا هُشيم، عن العَوَّام بن حَوَّشب،

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۰)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۱۸)، والثقات» (٤/ ٤٥)، و«التهذيب» (٣/ ٤٥٠)، و«الكبير» (٢/ ٨٨٠)، و«الإستيعاب» (١/ ٨١٨)، و«التهذيب» (٣/ ٤٥٠)، و«الإنابة»[ق١٤/١] لمغلطاي، و«الإصابة» (١/ ٤٤) في القسم الثاني. وقد اختلف في كون أيمن الحبشي هو أيمن بن أم أيمن، أم غيره، وهل هو مولى ابن أبي عَمرو أم لا؟

انظره في «الإصابة»، وانظر تعليق مُحققوا «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٥٢).

ويقول أبو عبد الرحمن النسائي: «ما أحسب أنَّ له صحبة» ١.هـ. من «تحفة الاشراف» (٢/٢)، ويقول ابن حبان: «من زعم أن له صحبة فقد وهم، حديثه في القطع مرسل» ١.هـ وانظر ترجمته من «التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) ضبب في «ظ» و «ك» على لفظة «دينار»، وقد ساق البخاري في «تاريخ» (۲/ ۲۵ \_ 77) أوجه الاختلاف في هذه اللفظة، وأورد الطبراني في «الكبير» (۲/ ۲۸۹) من طريق ابن مصفى الحديث إلى لفظة «المجن» فقط.

<sup>(</sup>٣) اختُلف في تسميته أُسير أو يُسيَّر بالثناة أوله، وكذا في نسبته، وانظر: "تاريخ الدوري، (٣) اختُلف في تسميته أُسير، (٨/ ٤٢٧)، و«الجرح والتعديل، (٨/ ٨)، و«طبقات ابن سعد، (٧/ ٤٤)، و«الثقات، (٣/ ٤٤٩)، و«الاستيعاب، (١/ ١٠٠)، و«التهذيب، (٢/ ٢٧)، و«التجريد، ١ (١٨٧) وعزاه لابن قانع، و«الإصابة» (١/ ٤٩).

وقال ابن حبان: «شيخ سمع النبي ﷺ. . . لكن في إسناد خبره داود الأودي» ا. هـ.

عن أُسير بن عُمرو أنه وُلد لمُهاجر رسول الله ﷺ.

«لا يأتيك من الحياء إلاَّ خير».

#### 00000

[٥١] أُسَيْر بن جابر بن سليم بن حبال بن عُمير بن عَمرو بن أنمار بن الهُجَيم بن عَمرو بن تميم (١٠):

حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الحَمَّار: نا علي بن عبد الحميد الْمَعْنى : نا سليمان بن المغيرة ها، عن يونس بن عبيد، عن بعض [ق٩٤/ب] أصحابه، عن أسير بن جابر قال:

أتيتُ النبي ﷺ وهو مُحتبي (٥) ببرده فقلت: يا رسول الله! علمني مما علمك الله عز وجل، قال: «اجلس»، ثم قال رسول الله ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، (١) وتلقى أخاك ووجهك مُنبسطٌ إليه، وإن امروُ شتمك وعَيَّركَ بما يَعلم فيك فلا تُعيِّرهُ بما تَعلم فيه، ولا تَسبن أحدًا (٧).

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك» وقد ضبب عليها وكتب في الهامش «الأودي». وهو الصواب، وانظر آخر
 التعليقة السابقة.
 (٢) طمس في (ظ» نتيجة للرطوبة.

<sup>(</sup>٣) في «التاريخ الكبير» (٨/ ٤٢٢): «يُسَيِّر» بالمثناة تحت أوله.

<sup>(</sup>٤) «التجريد» ١ (١٨٣) و«الإصابة» (١/ ٤٩) وعزاه الحافظ لابن قانع.

<sup>(</sup>٥) في «ك» «مجتبي» بالجيم.

 <sup>(</sup>٦) ضبب في «ظ» و «ك» بعد لفظة «شيئًا»، ولعله أراد أنَّ لفظة «لو أن» بعد الواو سقطت،
 والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) ساق الحافظ في «الإصابة» الحديث من طريق ابن قانع، وقد أورد ابن سعد في «الطبقات»
 (٧/ ٣١) الحديث في ترجمة سليم بن جأبر الْهُجيمي.

حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النّيلي بالبصرة: نا مُهلّبُ بن العلاء: نا شُعيب بن بيّان: نا أبو ظلال (١١)، عن أبي العالية، عن أسير بن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل العبادة قراءة القرآن».

حدثنا محمد بن خالد بن يزيد: نا مُهلب بن العلاء: نا شُعيب بن بَيَان: نا عمران القطان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن أسير بن جابر: أن رجلا لعن الريح؛ فقال رسول الله:

«لا تَلْعنها، فإنه (٢<sup>)</sup>من لعن شيئا ليس من<sup>(٣)</sup> أهله رجعت عليه».

#### 00000

### [٥٢] أُدَيْمُ التَّغُلبي - من بني تَغُلب(٤):

حدثنا عبد الله بن غَنَّام بن حفص بن غياث (٥): نا علي بن حكيم الأودي: نا شريك، عن منصور، عن أبي وائل، عن الصبي بن معبد قال: كنت قريب عهد بنصرانية فاسلمت واردت الحج، فسألت رجلا من

<sup>(</sup>١) ضبب في «ظ» و «ك» بعد لفظة: «أبو ظلال»، وانظر الإسناد الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) في «ظ٥: ففان».

<sup>(</sup>٣) لفظة «من» ليست في «ك».

<sup>(</sup>٤) اختلف في تسميته بـ: أُدَيْم أو هُديم، وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٣٨/١) «أديم»، ويقول ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٤٠٨): «يقال له: أديم، والمحفوظ بالهاء» ا.هـ. ويمثله قال الذهبي في «التجريد» ١ (٦٥).

وقد ترجمه البخاري في «التاريخ» (٨/ ٢٥٠) بالهاء، وترجمه كذلك المزي في «التهذيب» (٣٠/ ١٦٠) غير أنه ذكره بذال معجمة، وغيره يقول بالمهملة، كابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٤٠٨) عبر أنه ذكره بذال معجمة، وغيره وانظر «توضيحه» (٩/ ١٤٥)، وانظره في «المستبه» وانظر «توضيحه» (٩/ ١٤٥)، وانظره في «الاصابة» (١/٣٠١).

 <sup>(</sup>٥) هو: «عُبَيْد بن غَنَّامة وانظر: «التهذيب» (٢٠/٢١)، و«التوضيح» (٩/٢٤٦)

قومي \_ يُقال له: أديم \_ فقال: أقرن؛ فإن رسول الله ﷺ قَرَن (١).

#### 00000

[۵۳] أحمر بن سَواد(1) بن جَزِّي(1) بن عوف بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل(1)

حدثنا الحسن بن المثنى: نا عفان.

وحدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا بكار بن عبد الله البسيريني (٥) قالا: نا [عباد بن] (٦) راشد، عن الحسن، عن أحمر ـ صاحب النبي ﷺ ـ:

أن [ النبي ﷺ كان إذا صلى](١) جانى بين يديه وجُنبيه.

وقال عفان في ت حديثه: إن كنا لنَاوِي لرسول الله ﷺ مما يجافي [ن١١٤] بيديه عن جنبيه إذا سجد.

<sup>(</sup>١) رواه جرير، عن منصور فقال: «هُدَيَم» عند ابن خزيمة (٣٥٧/٤).

 <sup>(</sup>۲) كذا في «ظا و «ك» بالدال المهملة، وهو خطأ صوابه: «سواء» آخرها همزة، وانظر:
 ترجمته من «التهذيب» (۲/ ۲۸۱) ومصادر التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٣) اختُلف في ضبط هذه اللفظة، وهي في اك بإسكان الزاي وكسرها معاً. ويقول الأمير في الكماله (٧٨/٢): (جزي بكسر الجيم يقوله أصحاب الحديث ـ قاله الدَّارَقُطني ـ وقال الخطيب: بسكون الزاي، ولم يذكر حركة الجيم، وقال عبد الغني: جزّي بفتح الجيم وكسر الزاي، ا.هـ. وانظر (المؤتلف» (ص: ٧٧) للأردي، والترضيح»

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٣) ولم يذكرا «سواه»، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٦٣، ١٨٦)، وابن سعد (٧/ ٣٣)، و«الثقات» (٩/ ١٩) و «تاريخ الصحابة» (٧٥)، و«الكبير» (١/ ٢٧٩) للطبراني، و«الاستيعاب» (١/ ٧١)، و«التهذيب» (٢/ ٢٨١)، و«التجريد» ١ (٥٥)، و«الإصابة» (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في اظا، و (ك1، وعند الطبراني في (الكبير): (السيريني).

<sup>(</sup>٦) طمس في (ظ).

[ ٥٤] أُهْبان بن صَيْفي بن ناشرة بن الواقعة بن حرام بن غفار بن مُلَيْل بن ضَمَرة بن بكر بن عبدمناة بن كنانة: (١)

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا عثمان بن الهيثم المؤذن: نا عبد الله بن الله بن الله عبد الله بن عبد الله بن الله عبد أبو عُمرو نه عن عُدَيْسة (٢) بنت أهبان بن صيفي قالت:

لًا قدم علي رضي الله عنه (٣) البصرة جاء إلى أبي؛ فأخذ بعضادتي الباب وقال: السلام عليك، قال: وعليك السلام ورحمة الله؛ قال: ألا تخرج فتُعينني على هولاء القوم؟، قال: بلى إن شئت؛ يا جارية ناوليني السيف، فناولته؛ فوضعه في حجره، ثم قال:

إن خليلي وابن عمك ﷺ أمرني إذا (٤) كان قتال بين فئتين من المسلمين أن اتخذ سيفًا من خَشَب. واستل بعضه وقال: إن شئت خرجت معك بهذا؟ قال: لا حاجة لنا فيك؛ وانصرف.

حدثنا يعقوب بن يوسف المُطوعي: نا عبد الله بن عُمر: نا حسين بن على، عن عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد قال: أخبرتني

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/٥٤)، و«الجرح والتعديل» (۲/۳۰)، ودطبقات ابن خياط» (۵)، (س۳۳، ۱۷۰)، وابن سعد (۷/٥٠)، و«الثقات» (۱۷/۳) و «تاريخ الصحابة» (۸۲)، و«الكبير» (۱/۲۳) للطبراني، و«الاستيعاب» (۱/۱۱۲)، و«التهذيب» (۲/۵۸)، و«التجريد» (۱/۲۹۳)، و«الإصابة» (۱/۸۰).

وقال ابن سعد في «طبقاته»: «يكنى أبا مسلم، أوصى أن يكفن في ثوبين، فكُفُّن في ثلاثة أثواب، فأصبحوا والثوب الثالث على المشجّب» ـ السَّرير.

 <sup>(</sup>۲) في «ظا: «عائشة»، وكتب في المهامش: «صوابه: عديسة»، وقد روى البخاري في تاريخه من طريق عثمان المؤذن وفيه: «عائشة» وقد تصحّف عُبيد في «التاريخ» إلى عُبيدة فانتبه، ورواه الطبراني في «الكبير» وفيه «عُديسة» وساقه المزي في «التهذيب» من طريقه.

<sup>(</sup>٣) في فظا: فعليه السلام،

<sup>(</sup>٤) في اظا: (إن) ثم ضرب عليها وكتب فوقها (إذا).

عُدَيسة (١) بنت أهبان قالت: جاء علي رضي الله عنه (٢) إلى أبي ـ ثم ذكر نحوا منه.

#### 00000

### [٥٥] أَثُوبُ بن عُتُبة: (٣)

حدثنا حسين بن إسحاق التُستَري: نا علي بن بحر: نا مُلازم بن عمرو اليمامي: نا هارون بن نُجيد (١٤)، عن جابر بن مالك، عن أثوب بن عتبة قال: قال رسول الله ﷺ:

«الدِّيْكُ الأبيض صديقي».

فذكر من فضله.

#### 00000

[٥٦] أشعث بن قيس بن معدي بن<sup>(٥)</sup> معاوية بن جبلة بن عدي بن معاوية بن ربيعة [بن الحارث بن ثو]ر <sup>(١)</sup>بن مُرِتع.

<sup>(</sup>١) في فظا: (عائشة) خطأ، وانظر التعليقة قبل السابقتين.

<sup>(</sup>٢) الترضية ليست في ﴿ظا ومكانها أشبه بضية صغيرة جدًا.

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب البغدادي: «أحد المجهولين، ذكره عبد الباقي بن قانع في جملة الصحابة اللذين صنف معجم أسمائهم، وأورد له حديثًا منكرًا، لا يصح إسناده ا.ه.. من «الذين صنف معجم أسمائهم، وأورد له حديثًا منكرًا، لا يصح إسناده ا.ه.. من «الإكمال» (١١٤/١) معزوًا لابن قانع وقال: «بإسناد لا يثبت ا.ه.. وانظر «تجريد الذهبي» ١ (٢٩٠)، و«المشتبه»، و«التوضيح» (١/ ٢٩٠) لابن ناصر الدين، و«الإصابة» (١/ ١٨) وكلهم عزاه لابن قانع ـ رحمه الله ـ مستنكرًا عليه.

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ك، وفي (ظ) عار عن النّقط، وبالنون ذكره ابن ماكولا في (إكماله)، وجآء في
 تلخيص، الخطيب (بُجَيْد) بألباء الموحدة تحت!

 <sup>(</sup>٥) كذا في فظه و قله ويبدو أنَّ لفظة فكرب، سقطت، وهي ثابتة في مصادر ترجمته ك.:
 قالطبقات، قلابن خياط، (ص: ٧١) وابن سعد (٩٩/٦) ويقال: «كرب، وقيكرب».

<sup>(</sup>٦) طمس في اظ).

وقد ترجمه كل مِّن:البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٣٤)، وانظره في «الجرح والتعديل»=

وهو كنّدة بن ثور بن عُمير بن عدي بن [الحارث بن مرة بن أُدد]:(١)
حدثنا محمد بن عيسى وحَمْدُوْيَه (٢) الطَّيالسي محمد بن إبراهيم
ومحمد بن إسماعيل بن سَوْرَة \_ قالوا(٣): نا أبو الوليد: نا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الرحمن بن عدي الكندي، عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله ﷺ:

«أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس».

حدثنا موسى بن هارون: نا إبراهيم بن الحجاج: نا حماد بن سلَم، عن عُقيل بن طلحة، عن مُسلم بن الْهَيْصَم، عن أشعث بن قيس قال:

أتيتُ النبي عَلَيْقِ في نفر من كندة لا يروني أفضلهم، فقلت يا رسول الله! إنَّا نَزْعم أنكم منا، فقال رسول الله عَلَيْقِ: «نحن بَنو النَّضر بن كِنانة لا نعدوا(نَّ أُمَّنَا ولا ننتفي من أبينا».

قال الأشعث: والله لا أسمع أحدًا نَفَى قُريشًا من النَّضر بن كِنانة إلاَّ جلدته.

<sup>= (</sup>٢/ ٢٧٦)، و «التاريخ» لابن خياط في أكثر من موضع، وانظر (ص: ١٩٩) و «الطبقات» لابن خياط (ص: ١٣/ ١٣٣)، وابن سعد (١٩٩)، و «الثقات» (١٣/٣) و «تاريخ الصحابة» (٥٣)، و «الكبير» للطبراني (١/ ٢٣٢)، و «الاستيعاب» (١٣٣/١)، «التهذيب» (٣/ ٢٨٦)، و «التجريد» ١ (١٩٧)، و «الإصابة» (١/ ٥٠).

ويقول ابن حبان: اوإنما سُمِّي: الأشعث، لشعوثة رأسه، وكان اسمه: معدي كرب، فسُمِّي: الأشعث، وغلب عليه هذا الاسم حتى عرف بها ١.هـ.

<sup>(</sup>١) طمس في لاظه .

 <sup>(</sup>۲) ضُبِّب على لفظة «حمدويه» في «ظ» و «ك»، كتب في هامش «ك»: «في أخرى:
 حمویه». وانظره في «المیزان» (۷۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) «قالوا؛ ليست في الظاً.

<sup>(</sup>٤) ضبب في «ك» على لفظة: «نعدوا»، وعند الطيراني: «لا نَقْفُوا» وكذا في «الاستيعاب».

[٥٧] أَكْثُم بن الجَون بن مُنقذ بن ربيعة بن أصرم بن عبد الله بن ثعلبة بن حُبشية بن سلول بن كعب بن عَمرو

وهو: خزاعة:<sup>(١)</sup>

حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: نا الوليد بن شجاع قال: حدثني سعيد الزُّبيدي تقال: حدثني حُيَي بن عمرو الوصّابي: نا أبو عبد الله لقال الله الله الدمشقي: أنه سمع أكثم بن الجون الخزاعي قال: قال لي رسول الله

«يا أكثم بن الجون! أُغْزُ مع عِيْرِ قومك، واحسِنْ خُلُقَكَ تَكُـرم على رفقائك».

#### 00000

[٥٨] أسماء بن حارثة بن سعد (٢) بن عبد الله بن عباد بن سعد بن عمرو ابن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى بن حارثة الأسلمي: (٣) حدثنا الحسن بن المثنى: نا عفان.

<sup>(</sup>۱) ترجمه هكذا ابن حبان في «الثقات» (۲۱/۱۳) وفي «تاريخ الصحابة» (۸۳)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۱/۱۱) وقال: «أكثم بن الجون ـ أو: ابن أبي الْجَوْن» [.هـ. والذهبي في «التجريد» ١ (۲۳۰).

وترجمه بـ: «ابن أبي الجون»: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»(٢/ ٣٣٩)، وابن سعد في «الطبقات»(٤/ ٢١)، والطبراني في «الكبير»(١/ ٢٩٦)، وانظر «الإصابة»(١/ ٦١).

 <sup>(</sup>۲) كذا في «ظ» و «ك»، ولعل صوابه "سعيد» كما في اطبقات ابن خياط» (ص: ١٠٩)
 وابن سعد (٤/ ٢٤٠) وغيرهما.

 <sup>(</sup>۳) «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۲۰)، و «الثقات» (۳/ ۱۷) و «تاريخ الصحابة» (۲۹)، و «الكبير»
 (۱/ ۲۹۲) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/ ۸۲)، و «التجريد» ۱ (۱۳۰)، و «الإصابة»
 (۱/ ۲۷ \_ ۳۸).

وحدثنا (۱) محمد بن محمد بن حيان التَّمار وأحمد بن سَهْل بن أيوب الأهوازي \_ قالا: نا سَهْل بن بكَّار \_ قالا: نا وُهَيْبُ: [نا عبدالرَّحمن ابن حُرْملة](۲)، عن (۳) يحيى بن هند، عن أسماء بن حارثة:

#### 00000

# [٩٩] أبيضُ بنُ حَمَّال المَارِبي \_ ومَارِب: من اليمن:(٥)

حدثنا أحمد بن علي الخزاز ومحمد بن العباس ـ قالا: نا سُريَّجُ بن النعمان: نا أبو عُمر (١) محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) كذا في «ك»، وفي «ظ»: «عفان: نا محمد بن حيَّان» ولم تُفْصَلُ خطأ، ومحمد هو: شيخ ابن قانع، وعفَّان يروي عن: وهيب بن خالد، انظر ترجمته من «التهذيب» (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٢) طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٣) في الظا كتب أشبه بـ: الشد عن من يحيى بن هندا وما قبلها مطموس من الرطوبة، والمن هذه مقحمة لا شك، واللفظة الأرنى ـ شد ـ لا معنى لها، والإسناد في الله على الصواب، ويُؤيده المعجم الطبراني الكبيرا (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) طمس في الظاء.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/٩٥)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣١١)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٢٢١، ٢٨٦)، وابن سعد (٦/ ٥٠) وتصحّف فيه «الْمَأْربي» إلى «الْمَازني»، و«الثقات» (٣/ ١٤٢ \_ ١٥) و «تاريخ الصحابة» (٤٥) و «المشاهير» (٤٠٤)، و«الكبير» (١/ ٢٧٧) وفيه: «المازني» وهو تصحيف من «المأربي» ولعل علامة الإهمال على حرف الراء كانت دافعًا إلى أن صارت «زاى» والله أعلم، وانظر «الاستيعاب» (١/ ١٢٨)، و«التهذيب» (٢/ ٢٧٤)، و«التهزيد» (٢/ ٢٧٤)،

<sup>(</sup>٦) كذا في «ك»، وفي «ظ»: «أبو عَمْرة»، خطأ؛ صوابه «أبو عُمر» وهو مترجم في «التهذيب» (٢٧/ ٥) وغيره.

يحيى بن قيس يذكر عن ثمامة بن شراحيل، عن سُمَي بن قيس، عن سمير (١)، عن أبيض بن حَمَّال:

أنه وَفَدَ إلى رسول الله عَلَيْ فاستقطعه الملح الذي بمأرب؛ فأقطعه، فقال رجل: يا رسول الله! تدري ما قطعت له؟ قطعت له الماء العِدَّ. فرجعه رسول الله عَلَيْ منه. قال: وسألت رسول الله عَلَيْ ما يحمى من الأراك؟ قال: «مالا تناله أخفاف الإبل».

حدثناه عُبيد بن شريك البزار: نا نُعيم بن حماد: نا محمد بن يحيى ابن قيس: نا أبي، عن سمي بن قيس، عن شُمَيْر (٢) بن عبد الْمَدَان، عن أبيض بن حمال قال: قدمت على رسول الله ﷺ.

ثم ذكر نحوه ولم يذكر: ثُمامة بن شراحيل (٣).

حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان: نا علي بن سعيد بن جَبلة: نا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض ابن حمال، عن النبي ﷺ - نحوه.

ولم يذكر الأراك.

<sup>(</sup>١) كذا في «ظا عارية عن النقط، وفي «ك»: «سَمَيْر» بهذا الضبط، وقد ضبَّب عليها في النسختين، كتب في هامش «ك»: «ش».

وصوابه: شُمَيْرِ، وهو: ابن عبد المدان، كما ذكره الأردي في «المؤتلف، (ص: ٧٤)، وهو مترجم في «التهذيب، (٥٦٧/١٢)، والإسناد على الصواب انظره في «التاريخ الكبير» (٢/٩٥)، و«تحفة الأشراف» (١/٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) كذا في اك، وقد ضبب عليها في اظ، والك، وانظر التعليقة السابقة.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٧٨، ٢٧٩) من طريق: يحيى بن عثمان بن صالح، عن
 نعيم بن حماد، وفيه ذكر ثمامة.

### [٦٠] أبو السُّنابل بن بَعْكَك

واسمه: أصرم بن بَعكك بن الحارث بن السبَّاق بن عبد الدار بن قُصى (١) ابن كلاب (١)

وقيل اسمه: عمرو:<sup>(۲)</sup>

حدثنا علي بن محمد: نا مسدد.

انه ۱۲۵ منصور \_ قالا: نا آبو عوانة عن المنصور \_ قالا: نا آبو عوانة عن المنابل الله منصور عن أبي السنّابل ابن بَعْكك: (7)

القااك/ا] أن سُبَيْعَةَ بنت(أ) الحارث وضعت بعد وفاة زوجها المثلاث وعشرين

- أو خمس وعشرين ـ يومًا؛ فتشوفت للخُطَّاب (٥)، فأنكر ذلك عليها؛ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «إن تفعل فقد حَلَّ أجلها»(٦).

<sup>(</sup>١) طمس يعض حروفها في «ظـ».

<sup>(</sup>٢) وقال المزي في «المتهذيب» (٣٣/ ٣٨٥): «قيل اسمه: عَمرو، وقيل: لبيدُ رَبَّه، وقيل: حَبَّة، وقيل: حَنَّة» الهم.

وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير»في الكنى (ص: ٤١)، و«الجرح والتعديل» (٩/ ٣٨٧)، و«الجرح والتعديل» (٩/ ٣٨٧)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ١٤، ٢٧٧)، وابن سعد (٦/ ٧)، و«الثقات» (٩/ ٨٩) و «تاريخ الصحابة»(٩٩)) و«المشاهير»(٤٤)، و«الكبير» (٢/ ٣٥٦) للطبراني، و«الاستيعاب» (٤/ ١٩١)، و«التهذيب» ٣٣/ ٢٨٥)، و«التجريد» ٢ (٢٠٤٢)، و«الإصابة» (٩١/٧)

<sup>(</sup>٥) قال في «النهاية» (٢/ ٩٠٥): «أي: طَمَحَت وَتَشَرَفت» ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في "الإصابة": "وهذا يدل على أن أبا السنابل كان فقيها، وإلا لكان يقع عليه الإنكار في الإفتاء بغير عِلْم، ولكن عُذْره أنه تمسك بالعموم، وقد خُصَّتِ الحامل إذا وضعت من ذلك العموم» أ. هـ.

### [71] الأخرم - ولم يَنْسبه: (١)

حدثنا عبد الله بن محمد الوراق: نا سليمان بن داود المِنْقَرِي: نا يحيى بن يمان: نا أبو عبد الله التيمي،عن عبد الله بن الأخرم، عن أبيه \_ وكانت له صحبة \_ قال:

قال رسول الله ﷺ في يوم ذي قار: «هذا أول يوم انتصفت العرب من العجم».

#### 00000

## [٦٢] أعشى المازني:(١)

حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف بن يعقوب القاضي وموسى بن هارون ـ قالوا: نا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: نا أبو معشر البراء: نا طَيسلة (٣) قال: حدثني معن بن ثعلبة والحي بَعْدَهُ قال: حدثني أعشى المازني قال: أتبت النبى ﷺ فأنشدته:

وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٢٣/٢) ولم ينسبه، و«الطبقات» (ص: ٤٣) لابن خياط، و«الثقات» (٣/ ٢٢) «وتاريخ الصحابة» (٨٥)، و«المؤتلف» للأزدي (ص: ٥ ـ ٦) ونَسَبَهُ: «الْهُجيمي»، وقالاستيعاب» (١/ ٧٣) وقال: «ولا أعرف نسبه»، وفرق ابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ٣٧) بين «الْهُجيَمي» و «الاخرم» الذي لم يُنسب، وسوَّى بينهما الذهبي في «التجريد» ( (٨٥، ٥٩) وكذا الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٢).

- (۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۱)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۳۳۸)، و«الطبقات» لابن خياط
   (ص: ۱۷۹)، ولابن سعد (۷/ ۲۷)، و«الثقات» (۲/ ۲۱) و«تاريخ الصحابة» (۸٤)،
   و«الاستيعاب» (۱/ ۱٤۳/۱)، و«التجريد» ۱( ۲۰۸)، و«الإصابة» (۱/ ۵۵).
- وقال ابن أبي حاتم في «الجرح»: «روى عُمرو بن علي بإسنادٍ لَّه عن شيوخ مجمهولين أن الاعشى اسمه: عبد الله بن الاعور» ا.هـ.
- (٣) كذا في «ظ» و«ك» و«الطبقات» لابن سعد، وصوابه: «ابن طَيسلة» وهو: صدقة بن طيسلة، كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ٦١)، و«الثقات» (٣/ ٢١) و«الإصابة» (١/ ٥٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) في (ظ) بضم السين المهملة.

يا مالك الناس ودَيَّان العرَب إِنِّي وَجْدَتُ ذِرْبَةٌ مِنَ اللَّرْبِ غَدَوْتُ أَبغيها الطعامَ في رجب فَخَلَفَتْني بنزاع وحَــــرْبُ أَخْلَفَتْني النزاع وحَــــرْبُ أَخْلَفَتُ الوعد ولطَّت بالذنب وَهُـــنْ شَرَّ غَالِبٍ لَنْ غُلِبْ

[فجعل النَّبيُّ](١) ﷺ يقول: ﴿وَهُنَّ شُرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غُلِّبُ ۗ.

[٦٣] [أبان](١) سعيد بن العاص [بن أمية بن عبد شمس] (١٠:(١)

[حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار]<sup>(۳)</sup>: نا إبراهيم بن المعرد الجبار] عرعرة (٤٠٠٥): نا محمد بن الحسن بن آتش قال: حدثني سليمان بن وهب (٥٠٠ قال: حدثني النعمان بن بُرْرَج قال: قال أبان بن سعيد بن العاص:

أن رسول الله ﷺ وَضع كل دم كان في الجاهلية، فمن أحدث في الإسلام حدثًا أُخذَ به.

#### 00000

### [٦٤] أُنيْس الأنْصَارِي:(١)

حدثنا إسماعيل بن الفضل: نا عبد الوهاب بن نجده: نا محمد بن

<sup>(</sup>١) طمس في ﴿ظ٤،

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۱/ ٤٥٠)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۲۹۰)، و«الطبقات» (ص: ۱۰ ، ۲۹۸) لابن خياط، و «الثقات» (۱/ ۱۳۳) و «تاريخ الصحابة» (۵۱)، و «الكبير» (۱/ ۲۳۱) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/ ۲۲)، و «التجريد» ۱ (۲)، و «الإصابة» (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) طمس في «ظ». (٤) لفظة اعرعرة؛ طمس آخرها في اظ».

<sup>(</sup>٥) السليمان بن وهب؛ جاء توثيقه عَرَضًا في «التاريخ الكبير؛ (١/ ٤٥٠).

 <sup>(</sup>٦) الطبراني في «الأوسط (٣٦٠)، و«الاستيعاب» (١١٤/١)، و«التجريد» ١ (٢٨٠)،
 و«الاصابة» (١/٨٧).

خالد الوَهْبي: نا محمد بن عمرو بن علقمة، عن كثير بن خُنيْسِ الليثي، عن أنس بن مالك قال: أخبرنا أنيس (١) قال:

كان رسول الله ﷺ يضطجع في بيتنا.

ثُمَّ ذكر قصة المعراج بطوله.

حدثنا محمد بن زكريا التُستَري: نا أحمد بن محمد العُصْفري: نا أشعث بن أشعث: نا عَبًاد بن راشد: نا ميمون بن سِياه، عن شهر بن حَوشب قال:

قام رجال خُطباء يَشتمون عَليا \_ رضي الله عنه (٢) حتى كان من آخرهم رجل يُقال له: أنيس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الأشفعن يوم القيامة الأكثر مما في الأرض من حَجر وشجر».

اقالاله (۳) منطق المنطق المنطق

00000

[70] الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سُفْيَان بن مجاشع بن دارم ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم :(١)

<sup>(</sup>١) في فظه: فثنا أُنيس،

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (عليه السلام).

 <sup>(</sup>٣) كتب في هامش (٤٤): أخرى: «أعطانيه» ولم يضع لها لحق. هذا وقد روى الطبرانى الحديث في الأوسط (٥٣٦٠)وقال: (وأنيس الأنصارى الذي روى هذا الحديث هو عندي ـ والله أعلم ـ: أنيس البياضي من بني بياضة، له ذكر في المغازي» ١. هـ .

زاد الحافظ في اللاصابة): وتبعه أبو موسى، أي: المديني .

<sup>(</sup>٤) اطبقات ابن خياط، (ص: ٤١، ١٧٨)، وابن سعد (٧/ ٢٧)، والثقات، (٣/ ١٨) والثقات، (٣/ ١٠٣) واتاريخ الصحابة، (٧٣)، والكبير، (١٠٣/١) للطبراني، والاستيعاب، (١٠٣/١) واتاريخ دمشق، (٩/ ١٨٤)، والتجريد، (٢٢١)، والإصابة، (١/ ٥٨)، واتعجيل المنفعة، (ص: ٤٠)

حدثنا محمد بن العباس المؤدب: نا عفان: نا وهيب، عن موسى بن عقبة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن الأقرع بن حابس: [أنه أتى (١) النبي](٢) ﷺ من وراء الحجرات، فقال: يامحمد! إن حَمْدي زَين؛ [وإنَّ ذَمِّى شَيْن. قال](٢): «ذَاكمُ اللهُ عزَّ وجلَّ».

#### 00000

## [٦٦] الأقرعُ [بن شُفَّي العَكِّي:](٢) (٣) .

حدثنا يحيى بن عبد [الباقي الثغري أبو محمد (١): نا آبو الحارث [ق٦١٤/ب] الحسن (٢) موسى الرَّملي: نا محمد بن فهر بن جميل العكِّي قال: حدثني أمية ولفاف \_ ابنا المفضل \_، عن أبيهما، عن جدهما (١) لفاف بن كُدر (٢) ، عن الأقرع بن شُفى العكى قال :

مرضتُ فدخل عليَّ النبي ﷺ فقلت أحسب أني ميَّت في مرضي هذا. فقال: «كلا لَتُبعثن وتهاجرنَّ إلى الشأم فتموت وتدفن بها».

<sup>=</sup> وقال ابن دُريد: «اسمه فراس، ولُقُّبَ: الأقرع، لقرع برأسه» ا.هـ من «التجريد» .

<sup>(</sup>١) كذا في «ك٤، وعند الطبراني وابن عساكر: «نادى» وبنحوها في «الاستيعاب وهي أشبه» والله والله والله ذكرها ابن عبد البر: أن فيهم تزلت ﴿إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات﴾ والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) طمس في اظا .

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (١٠٣/١ ـ ٤٠٢)، و«التجريد» ١(٢٢٢)، و«الإصابة» (١/ ٥٠). وقال الذهبي: «نزل الرملة» وتوفي بها في زمن عمر، روي ذلك من وجه مجهول» ا.هــ

<sup>(</sup>٤) ضبب في «ك» على لفظه: «أبو محمد» ، ولعله أراد أنَّ الصراب في كنيته: «أبو القاسم» كما في «تاريخ بغداد» (٢٢٧/١٤) .

<sup>(</sup>٥) في «الإصابة»: «عن أبيه، عن جده لفاف»! .

<sup>(</sup>٦) كذا في اظا و الك، وضبّب عليها في الله، وهو خطأ؛ صوابه: اابن كُرز براء وزاي كما قاله ابن عبد البر، وردّه الرشاطي وقال: كذا وقع عنده، وصوابه: «ابنّ كُدّن بدال مفتوحة بعدها نون الهم من الإصابة».

## [٦٧] أَبْجَرُ بنُ غَالب الْمُزَني (١) .

حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب المؤدب الأنباري: نا إسحاق بن بهلول: نا أبي، عن عبد الله بن سمعان قال: حدثني (٢) عتبة بن عبد الله، عن عبد الله بن الحسن المزني، [عن معقل المزني] (٣)، عن أبجر بن غالب المزنى قال:

أتيتُ رسول الله ﷺ [فقلت يارسول الله] (٣)! أصابتنا سنة فعجزَ المال ولي حُمر سمان فآكل منها؟ فقال رسول الله ﷺ: «كل منها وأطعم عيالك، فإنما قذرت عام خيبر جَوَال القرية».

#### 000000

[٦٨] أسعد بن زُرارة بن عُدُس بن زَيد<sup>(٤)</sup> بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن تيم الله الأنصاري: (٥)

حدثنا محمد بن أحمد بن مُؤمل الصَّيرفي: نا محمد بن علي بن خلّف: نا نصر بن مزاحم، عن جعفر الأحمر، عن هلال بن مقلاص، عن عبد الله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه أن رسول الله على قال :

## «لَّا انتُهي بي إلى السماء انتُهي بي إلى قصر من لؤلؤة ا فراشه ذهب! فأوحى

 <sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٤): "قيل: ابن أبجر، وقيل هو: غالب» ١.هـ . وذكره
 الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٢١) بنحوه، وسيأتي في : غالب بن أبحر .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (قال: نا) بصيغة الجمع .

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليس في «ظ» وقد وضع له لحق في أصل الكتاب، ولم تظهر في جانب
 الورقة الأيمن لخروجها عن نطاق الميكروفيلم، وهي مثبتة من «ك».

<sup>(</sup>٤) كِذَا في قطّ و قلله ، وعند ابن خياط، وابن سعد، وابن حبان وغيرهم: قابن عُبيد، بدلا من قابن زيد، .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٤)، وقطبقات ابن خياط» (ص: ٩٠)، وابن سعد (٣/ ٤٥٦)، وقالتها (٣/ ١٠)، وقالتها (١/ ٣٠٣) للطبراني، وقالاستيعاب» (١/ ٣٠)، وقالاستيعاب» (١/ ٨٠)، وقالتجريد» (١/ ٢٠)، وقالإصابة» (١/ ٢٢).

إلى ربي \_ أو قال: أمرني في علي \_ رضي الله عنه (١) \_ بثلاث خصال: بأنه [سيد المسلمين](٢)؛ وإمام المتقين؛ وقائد الغُر المُحجلين.

#### 000000

## [٦٩] أوفى بن مَولَهُ (٣) العَنْبري (٤).

[قاط/1] اتيت النبي ﷺ تا فاقطعني الْغَميم وشرط عليَّ أَنَّ ابن السبيل أوَّل ريَّان.

#### 000000

### [٧٠] العاص بن هشام المخزومي(^) .

حدثنا عبد الله بن محمد: نا شيبان: نا حماد بن سلمة، عن عكرمة ابن خالد، عن عمه (٩)، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عليه السلام) . (٢) طمس في (ظ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ك) ، وعند ابن خياط \_ ضبط قلم \_ : المُولَّه، .

<sup>(</sup>٤) «طبقات ابن خياط» (ص: ١٩٦)، و «الكبير» (٢٩٣/١) وقيه : «العنزي» بنون وراي، و «الاستيماب» (١/ ٢٣٠) ونسبه: «التميمي»، و «التجريد» ا(٣٤٥)، و «الإصابة (١/ ٩٠) قال الذهبي: جاء ذكره في حديث ضعيف للطبراني ا.هـ .

<sup>(</sup>٥) ضبب في (ك) على لفظه احدث، .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الله ، وفي اطاء: «حسن»، وعند الطبراني: «منقد بن حسين»، وفي «الإصابة»:
 «منقد بن حصين»! .

<sup>(</sup>٧) كذا في اظا، بضم أوله، و في اك، بفتح أوله.

<sup>(</sup>٨) كان الأولى أن يُذكر في حرف العين المهملة . وانظره في «التجريد» ١ (٢٩٦٥) .

<sup>(</sup>٩) في التعجيل المنفعة؛ (ص: ٢٠١): اعن أبيه أو عمه؛ .

«إذا كان بأرض \_ يعني : الطاعون \_ وأنتم بها فلا تخرجوا منها» .

000000

[٧١] الأحمري ـ ولم يُنسبه :<sup>(١)</sup>.

حدثنا عبد الله بن محمد: نا ابن أبي مَسرَّة (٢): نا إبراهيم بن عَمرو ابن أبي صالح: نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيبة (٣)، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن أبيه، عن الأحمري قال:

كنتُ وعدت امرأتي حجة؛ ثم بدا لي فغزوتُ، فوجدتْ من ذلك وجداً شديداً، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: «مرها تعتمر في رمضان؛ فإنها كعدل(1) حجة».

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٥٢): ﴿ يُعَدُّ في المدنيين، جَاء له حديث من وجه غريب، ذكره ابن مندة، وأبو نعيم، وابن قانع» ١. هـ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ظَاءَ: ﴿مُرَّةً خَطًّا، وصوابه: ﴿مَسَرَّةً وانظر: الجرح والتعديل؛ (٢/ ١٢١) (٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) : (جبيبة؛ بالجيم، وصوابه بالمهملة كما في (الجرح والتعديل؛ (٢/ ١٢١) (٣٦٨)

<sup>(</sup>٤) في (ظا : اتعدل) .

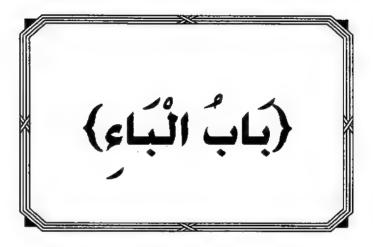

[۷۲] بُريَّدة بن الحُصيَب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن سهل (۱) بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة:(۲)

حدثنا علي بن محمد: نا حفص بن عمر الحوضي: نا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال:

بكروا بالصلاة فإن رسول الله ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله».

حدثنا بِشر بن موسى: نا خَلاَّد بن يحيى: نا [بشير بن المهاجر قال: سمعت عبد الله] (٣) بن بُريدة: يحدث عن أبيه قال: سمعت [رسول الله ﷺ يقول:

«رأس] $^{(7)}$ مائة سنة ببعث الله عز وجل ريحًا طيبة يقبض الله عزَّ وجلَّ بها رُوح كل مسلم» $^{(7)}$ .

□ حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا تُوَّاب (١) بن عُتبة، عن ابن [ن١٤ظ/ب] بُريدة، عن أبيه:

 <sup>(</sup>۱) كذا في (ظا، و (ك،، ولعل صوابها: (سَهُم، كما في (طبقات، خليفة (ص: ۱۰۹) وابن
 سعد (٤/ ١٨٢) و (الثقات، (٣/ ٢٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۱۱/۲)، و «الجرح والتعديل» (۲/۲۶)، و «تاريخ الصحابة» (۱/۱۸)، و «التهذيب» (۱/۱۸)، و «التهذيب» (۱/۵۸)، و «التجريد» ((۲/۳۶)، و «الإصابة» (۱/۱۸).

قال ابن سعد: ﴿ السلم حين مَرَّ به رسول الله ﷺ للهجرة، ١. هـ..

<sup>(</sup>٣) طمس في الظا من جَرَّاء الرطوبة.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (ايوب) خطأ، وانظر ترجمة عبد الله بن بريدة من (التهذيب).

أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم العيد حتى يَطْعم.

### 000000

[٧٣] بُسْرُ (١)بن جَحَّاش القُرشي \_ ويقال: جُحَاش (٢).

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البَلدي: نا آدم بن أبي إياس: نا حَريز بن عثمان قال (٣): أخبرني ابن ميسرة، عن جُبير بن نُفير، عن بُسر (٤) القرشي \_ وهو بن (٥) جحاش قال:

بزق رسول الله ﷺ يومًا في كفه وقالَ: "يقول الله عزَّ وجلَّ: ابن آدم! أنَّى تُعجزني وقد خَلَقْتُكَ من مثل هذا؛ حتى إذا سَوَّيتك وعدَّلتك مَشَيْتَ ببن [ق٦٤/ب] بُرْدَيْن، وللأرض منك وَإِيدُ<sup>(٢)</sup>، فجمعت ومنَعت، حتى إذا بَلَغتِ التَّرَاقي قلتَ: أتَصَدَّقُ. وأنَّى أوان الصدقة».

#### 000000

ويقول الأمير ابن ماكولا: ﴿بُسُر، بضم الباء، والسين المهملة، وقيل: بشر ولا يصح

ا.هـ. وبالمهملة ترجمه الأودي في «المؤتلف» (ص: ٨)، والذهبي في «المشتبه».

ويقول أبو عُمر بن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ١٧١): «بشر بن جَحَّاش، ويقال: بُسْر، وهو الاكثر، ١.هـ. ويقول ابن ناصر الدين: «الأكثر فيما ذكره أبو عُمر بن عبد البر أنه بالمملة»!.

ويقول ـ أيضًا ـ: » وجحاس، يقال فيه بفتح الجيم والمهملة المشددة، وقيل بكسر أوله مع التخفيف» ا.هـ. وانظر ترجمته من «تقريب التهذيب».

- (۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۲۳)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۲۲۳)، وابن سعد (۷/ ۲۹۸)، و «الثقات» (۳/ ۳۲) للطبراني، و «الثقات» (۳/ ۳۲) للطبراني، و «التهذيب» (۱/ ۳۲) و «التجريد» ۱ (۲۳۸، ۵۰۰)، و «الإصابة» (۱/ ۲۵۳).
  - (٣) لفظة قال ليست في اظا.
  - (٤) في ك: (بشر) بالمعجمة، وسبق التعليق عليها أول الترجمة. (٥) كذا.
- (٣) كذا في فظ و (٤٤) وضبب عليها في فظ»، وكتب في هامش (٤٤): «وثيد» وهي عند الطبراني في (الكبير): «وثيد».

<sup>(</sup>١) كذا في اظا ووضع علامة الإهمال على السين، وفي اك: ابشر، بالمعجمة.

[٧٤] بلال بن الحارث بن عُصْم بن سعد بن عَمرو بن سعد بن مرة بن حلاوة (١) بن ثعلبة بن ثور بن هُذُمة بن لاطم بن عمرو بن غنم. وهو: مَزْينة بن ود بن طَابخة: (٢)

حدثنا خلف بن عَمرو العُكْبَري: نا سعيد بن منصور

وحدثنا أحمد بن القاسم بن مُساور: نا سعيد بن سليمان \_ جميعًا \_ عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن الحارث ابن بلال، عن أبيه قال:

قلت: يا رسول الله! فَسُخُ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: "بل لكم خاصة".

حدثنا محمد بن يونس بن موسى: نا سعيد بن عامر: نا محمد بن عَمرو، عن أبيه، عن [جده، عن بلال بنِ الحارثِ] (٣) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إنَّ الرجل ليتلكم [بالكلمة لا يدري كُنْهَ] (٣) ما بلغت من سخط الله، وآخر يتكلم لا يدري كُنْهَ [ما بلغت من رضي الله عز وجل ا (٣).

وحدَّثنا يحيى بنُّ منصور الهروي أبو سعيد [نا سُويد بن نصر: ثنا ابن المبارك، عن] موسى بن عقبة، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن اله ١٤/١١ المبارك، عن

 <sup>(</sup>۱) كذا بالمهملة في «ظ» و«ك»، وكذا في «طبقات ابن خياط» (ص: ۳۸، ۱۷۷)، وفي
 المطبوع من «تاريخ دمشق» (۲/۲/۱) و«التهذيب» (۲۸۳/۶)، و«الاصابة» (۱/ ۱۷۰)
 بالخاء المعجمة المقتوحة.

 <sup>(</sup>۲) «التاریخ الکبیر» (۱۰۲/۲)، و «الجرح والتعدیل» (۲۹۵/۲)، و «الثقات» (۲۸/۳) و «تاریخ الصحابة» (۱۰۲) و «المشاهیر» (۱۸۲)، و «الکبیر» (۱۸۲/۱) للطبراني، و «الاستیعاب» (۱۸۳/۱)، و «التجرید» ۱ (۹۲۵).

<sup>(</sup>٣) طمس في اظه.

الحارث، عن النبي ﷺ ـ بنحوه.

### 000000

[٧٥] بلال بن رَباح مولى أبي بكر الصِّديق ـ رضي الله عنه (١٠):

حدثنا علي بن محمد: نا أبو سلمة: نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال.

أن رسول الله ﷺ مسح على الخمار والمُوْقَين (٢).

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي: نا عبد الله بن صالح العجلي: نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلّمة، عن بلال قال: كان رسول الله على على الموقين والخمار.

### 000000

# [٧٦] بشر بن سُحيم الغفاري:(٣)

حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الحمَّار: نا مُحْرِرُ بن هشام: نا عبد الملك بن هارون بن عنترة: نا أبي، عن أبي<sup>(٤)</sup> إسحاق، عن حبيب

- (۱) «التاريخ الكبير» (۲/۲۰۱)، و الجرح والتعديل» (۲/۳۹۰)، و «طبقات ابن خياط» (ص: ۱۹ ۱۹ ۲۸)، و التاريخ الصحابة» (۲۰۱) و «تاريخ الصحابة» (۲۰۱) و «المشاهير» (۲۲۳)، و «الكبير» (۲/۳۳)، و «الاستيعاب» (۱۷۸/۱)، و «تاريخ دمشق» (۲/۳۲)، و «التجريد» ۱ (۲۲۰)، و «الإصابة» (۱/۰/۱).
  - (٢) قال في المختارة: «الْمُوق: الذي يُلبس فوق الْحُفِّ. قارسي مُعَرَّب، ا.هـ.
- (٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٧٥)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣٥٧)، وقطبقات ابن خياط» (ص: ٣٣)، وقالثقات» (٣/ ٣٠) وقاريخ الصحابة» (١١٠)، وقالكبير» (٣/ ٣٦) للطبراني، وقالاستيعاب» (١/ ١٦٩)، وقالتهذيب» (٤/ ١٢١)، وقالتجريد ١ (٤٥٨)، وقالإصابة» (١/ ١٥٦).
- (٤) ضبب في «ك» على لفظة «ابي»، ولا إشكال فالحديث عند الطبراني في «الكبير» (٣٦/٢) من طريق عبد الملك.

ابن أبي ثابت، عن نافع بن جُبير، عن بِشْر بن سحيم قال:

خطبنا رسول الله ﷺ في أيام التشريق فقال: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذه الأيام (١) أكل وشرب».

حدثنا معاذ بن المثنى: نا أبي (٢): نا أبي (٢): نا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سُحيم، عن النبي ﷺ ـ بمثله.

حدثنا علي بن محمد: نا أبو سلمة: نا حماد بن سلمة، عن حُبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سُحَيم:

وحدثنا علي: نا أبو سلمة: نا حماد بن سلمة، عن عُمرو<sup>(٣)</sup> بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم:

أن النبي ﷺ أمره أن ينادي: «أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأنها أيام أكل وشرب».

حدثنا محمد بن أحمد بن النضر: نا معاوية بن عمرو: نا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن النبي ﷺ ـ بنحوه.

### 000000

[٧٧] بشر بن معاوية بن ثور بن معاوية [بن عباد البكاء](١) بن عامر بن

<sup>(</sup>١) في (ك): «أيام»، وضبب عليها في اظ»، ولعله يشير إلى أن لفظ الحديث: «وهذه الآيام أيام أكل وشرب عكما عند الطبراني في «الكبير».

<sup>(</sup>٢) وضع علامة اصحا على لفظتي (أبي؛ لئلا يُظنُّ بأنها مكررة.

 <sup>(</sup>٣) ضبب في (ك) على لفظة (عُمرو) ولا إشكال؛ فالحديث عند النسائي وانظر: (تحفة الأشراف) (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) طمس في (ظ).

### اله ۱۱/۵۱۳ ربیعة بن عامر بن صعصعة (۱): ت

حدثنا أحمد بن محمد الأسدي: نا محمد [بن عُبادة: نا يعقوب بن محمد الزُّهري](٢): نا عمران بن ماعز(٣) البكاء، عن أبيه(٤)، [عن بِشرابن معاوية البكاء:

[ق٥١٤/ب] أنه وفد إلى النبي ﷺ فمسح على رأسه. . . . (١٤)](٥). 🗆

[حدثنا عبد الله بن محمد: ثنا أحمد بن عباد: ثنا يعقوب: ثنا عمران بن ماعز]<sup>(۱)</sup>: ثنا أبي، عن أبيه، عن بشر بن معاوية قال:

وفدت مع أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله، أتيتك لأسلم عليك وأسلم وتدعو لي بالبركة. فمسح على رأسي ودعا لى بالبركة.

### 000000

# [٧٨] بشر بن حَنظلة الجُعفي (٧):

- (۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۸۳)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۳٦٥)، و«الطبقات» لابن خياط (ص: ۳۳)، و«الثقات» (۳/ ۳۰) و «تاريخ الصحابة» (۱۱۱)، و«الاستيعاب» (۱/ ۱۷۰) و راد في نَسَبِهِ: «الْكلابي»، و«التجريد» ۱ (۲۷۱)، و«الإصابة» (۱/ ۱۲۰).
  - (٢) طمس في (ظ).
- (٣) في اظا: عُمرو بن ماعز «خطأ»؛ صوابه اعمران»، وانظر «التاريخ الكبير» (٨٣/٢)، وانتقل نظر الناسخ هنا وكتب من بعد الماعز» بقية الإسناد الذي يليه، والدق الصواب في الهامش فاستدركته.
- (٤) كذا في «ظا و الك»، ولعل الصواب: عمران بن ماعز، عن أبيه، عن أبيه، عن بشرا وانظر: الإسناد الذي يليه، وانظر: التاريخ الكبير، (٢/ ٨٣).
- (٥) بعد لفظة «رأسه» كتب كلمات لم تظهر لدخولها في بداية نطاق الميكروفيلم، ولعل الذي وُضعَ بين معقوفين في الإسناد الذي يليه هوالذي سقط. والله أعلم.
  - (٦) سقط من (ك) بسبب انتقال النظر وانظر التعليقة قبل السَّابقتين.
- (٧) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٤٥٤): «ذكره ابن قانع من رواية سُويد بن غفلة ـ أو غيره»
   ١. هـ. وذكره الحافظ في «الإصابة»(١/١٥٦)وعزاه لابن قانع بإسناده، واحْتَمَل أن يكون =

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرَّمي: نا صالح بن مالك: نا حفص بن سليمان، عن علقمة بن مَرْثد، عن سُويد بن غَفَلة ـ أو: غيره، عن بشر بن حَنظلة الجُعْفي قال:

خرجنا مع وائل بن حُجْرِ الحَضرمي نريد رسولَ الله على فمرنا بعدو لوائل وأهل بيته، فكانوا يطلبونهم؛ فقال: أفيكم وائل؟ قلنا: لا، فقال فقال فقال أذا : فإن هذا وائل! فقلت في نفسي: هذا رجل من ملوكِ اليمنِ، قالوا: احلفوا، فَحَلَفُوا باللهِ عز وجل، فحلفتُ أنا أنه أخي ابن أبي وأمي؛ فكفوا عنه، فلما قدمنا على رسول الله على أخبرناه؛ فقال: محدقت؛ هو أخوك ابن أبيك وأمك - آدم وحواء عليهما السلام - لك أجر بيمينك هذه عظيمة هذا .

#### 000000

# [٧٩] بِشْرُ الْغَنُوِيِّ :(١)

حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية: نا عثمان بن أبي شَيْبة: نا زيد ابن الحُبَاب، عن الوليد بن المغيرة المَعَافري قال: أخبرني عُبيد الله (٣) بن بشر الْغَنوي، عن أبيه: أنه سمع النبي ﷺ يقولُ:

«تُفتح القُسطنطينية وَنعم الأمير أميرها؛ ونعم الجيش ذلك الجيش».

<sup>=</sup> الحديث لسويد بن حنظلة وتصحُّف، وإلا فيحتمل أن يكون بشر وسويد جميعًا وقع لهما ذلك.

<sup>(</sup>١) ضبب على هذه اللفظة فقط في الله.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۸۱)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۷۱)، و «الثقات» (۳/ ۳۱) و «تاريخ الصحابة» (۱۱ / ۱۷۰)، و «الكبير» (۳۸ /۳) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/ ۱۷۰)، و «التجريد» (۲۷ / ۲۵).

 <sup>(</sup>٣) في «التاريخ الكبير»: «عُبيد بن بشر» وكذا في «التهذيب» (٣١/ ٩٩)، وقد تصحف في «الكبير» و«الإصابة» وغيرهما إلى «عَبد الله» مكبراً.

## [۸۰] بشر بن عاصم (۱۰):

[حدثنا الحسن] بن علي المعمري: نا محمود بن خالد: نا سويد ابن عبد العزيز، عن [سيار، عن أبي وائل:

ان عُمر ا(٢) وجد بشر بن عاصم في بعضِ العملِ فتخلَف، فلقيه عُمر؛ [فقال: ما يمنعك أن تَخرج؟ فقال: ا(٢) يا عُمر! أما سمعت رسول الله ﷺ [يقولُ: «من وَلِيَ للمسلمين سلطانًا وُقف يوم القيامة؛ فإن ا(٢)كان مُحسنا [نجى الله عنه - حَزِيْنًا (٢).

### 000000

# [٨١] بشر بن قُدامة الضّبابي:(١)

حدثنا يحيى بن محمد: نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: نا سعيد بن بشير القرشي \_ مصري \_: نا عبد الله بن حكيم الكناني \_ من

<sup>(</sup>۱) هكذا ترجمته في «التاريخ الكبير» (۲/ ۷۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۳۲۰)، و«الثقات» (۳/ ۳۲) و«تاريخ الصحابة» (۱۱٦)، والطبراني في «الكبير» (۲/ ۳۹).

ومنهم من نَسَبهُ: «الثقفي» كابن خياط في «طبقاته» (ص: ٢٨٦)، ويقول ابن عبد البر في «الاستيعاب»: «هكذا قول أكثر أهل العلم، إلا ابن رشدين فإنه ذكره في كتابه في الصحابة فقال: المخزومي، ونَسَبّهُ فقال: بشر بن عاصم بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم» ا.هـ. وقد فرق بينهما البخاري، وأبو حاتم الرازي، وابن حبّان فترجموا لكل منهما على حدى، وانظر: «الإصابة» (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) طمس في اظا.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حاتم الرازي: «روى هذا الإسناد: سُويد بن عبد العزيز، عن سيار أبي الحكم، عن أبي واثل، عن بشر بن عاصم، وليس هو حديثًا قويا، ا.هـ.

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في «ظ» بكسر الضّاد المعجمة، وذهب الحافظ في «الإصابة» إلى أنها بفتح المعجمة (١/ ١٦٠).

وانظره في «الاستيعاب» (١/١/١)، و«تلخيص المتشابه» (١/١٧ ـ ٢٨)، و«التجريد» ١(٤٦٩).

مواليهم، عن بشر بن قدامة الضّبابي(١) قال:

أبصرتُ عيناي رسول الله ﷺ حين أقبل بعرفة مع الناس على ناقة له حمراء (٢)؛ تحته قطيفة، وهو يقول: «حَجة غير رياء ولا سمعة» (٢).

#### 00000

# [٨٢] بُسر بن أبي أرطاة.

وهو: عمير بن عمرو<sup>(٤)</sup> بن عمران بن الحكيس ابن سنان بن ثعلبة بن لابي ابن معيص بن عامر بن لُؤَى بن خالب<sup>(٥)</sup>: ت

حدثنا محمد بن بشر \_ أخو خطاب \_ وعبدالله بن أحمد بن حنبل \_

(١) كذا ضبطها في فظا بكسر الضَّاد المعجمة، وذهب الحافظ في اللإصابة إلى أنها بفتح المعجمة (١/ ١٦٠).

وانظره في «الاستيعاب» (١/ ١٧١)، و«تلخيص المتشابه» (١/ ٢٧ .. ٢٨)، و«التجريد» ١ (٤٦٩).

(۲) كذا في «ظ» و «ك» و «الاصابة»، ولعلَّ صوابها: «قَصْواً» كما في «تلخيص المتشابه».
 وفي الحديث زيادة: «قال سعيد بن بشير: سألت عبد الله بن حكيم: ما الْقَصْواء؟ قال:
 وأحسبُها المبترة الآذان، فإنَّ النُّوق تبتر آذانها لتسمع» ١.هـ.

هذا ولفظة (له) ليست في اظا.

(٣) في دك: درسمعة،

(٤) كذا في اظ» و اك»، ولعل صوابه: اعويمر، كما في اطبقات ابن خياط» (ص: ٣٠٠)، وابن سعد (٧/ ٢٨٧) وغيرهما.

(٥) اختلف في تسميته: «ابن أرطاة» أو «ابن أبي أرطاة»

وانظر: «التاريخ الكبير» (۱۲۳/۲)، ودالجرح والتعديل» (۲/۲۲)، ودالثقات» (۳۲/۳)، ودالاستيعاب، ودالاستيعاب، ودالريخ الصحابة، (۱۲۹)، ودالكبير، (۱/۳۳) للطبراني، ودالاستيعاب، (۱/۷۰)، ودالريخ دمشق، (۱/۱۵)، ودالتهذيب، (۱/۵۹)، ودالتجريد، (۲/۲۵)، ودالإصابة، (۱/۲۲).

وقال ابن حبان: ﴿ومن قال: ابن أرطأة فقد وهم؛ ١. هـ.

وقد اختلف في صحبته، حتى قيل إنه لم يسمع من النبي ﷺ، ولذا ذكره علاء الدين =

«اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها؛ وأجرني (١) من خزي الدنيا وعداب الآخرة».

حدثنا محمد بن العباس المؤدب: نا داود بن رُشيَّد: نا الوليد، عن ابن لهيعة، عن عياش بن (٢) عباس: أن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بسر بن أبي أرطاة (٣) يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "[لا تُقطع الأيدي في الغزو](١)».

«لا تُقطع الأيدي في السَّفر» \_ وقد أتي بسارق](٤).

مغلطاي في كتابه «الإنابة»[ق٥١/ب] ونقل فيه قول الإمام أحمد في آخرين، قبض النبي
 عظير وهو صغير، وقال ابن معين لا تصح له صحبة، ويقول: هو رجل سوء ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ضبب في «ك» على لفظة «وأجرني» وهي عند الطبراني في «الكبير».

 <sup>(</sup>۲) في «ظ» (عن» خطأ، وعياش بن عباس مترجم في «التهذيب» (۲۲/ ٥٥٥)، وانظر:
 الإسناد الذي يليه.

<sup>(</sup>٣) في الظا: السمعت أرطاة بن أبي المنكد. . . ا وآخرها مبتور. .

<sup>(</sup>٤) طمس في «ظ» .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) وصوابها: (يزيد بن صبح) وانظر: (تحفة الأشراف) (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) ضبب في (ك) على لفظة (قال) ولعل صوابها: (قالا) كما في (تحفة الأشراف).

[ق71ظ/ب]

[٨٣] اأبو عُمْرة الأنصاري - أو عبد الرَّحمن بن أبي عمرة.

قيل اسمه: بَشير بن عُمرو:(١)

حدثنا جعفر بن محمد الفريابي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطب، عن عبدالرحمن بن أبي عَمرة الأنصاري، عن أبيه قال:

كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فأصاب الناس مخمصة؛ فدعاً<sup>(۱)</sup> الناس ببقايا أزوادهم؛ فجمعه ودعا فيه \_ وذكره.

حدثنا بِشر بن موسى: نا ابن الأصبهاني: نا وكيع: نا سفيان، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة (٣)، عن عمه (٤)، عن النبي عَلَيْهُ قال:

«لاتجمعوا بين اسمي وكنيتي».

حدثنا محمد بن يونس الكُديْمي: نا المقرى (٥): نا المسعودي، عن ابن أبي عمرة (٣)، عن أبيه الأنصاري قال:

أسهم رسول الله ﷺ للفارس سهمين، وللراجل سهم.

00000

# [٨٤] بِشْرُ بنُ مِحْجَنِ الدُّولي.

 <sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٤٦٦) بعد أن ترجمه في: «بشر»: قيل اسمه: ثعلبة،
 وقيل: بشير» ١.هـ، وانظره في «التهذيب» (٣٤/ ١٣٧)، و«الإصابة» (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «فدعي».

<sup>(</sup>٣) ضبب في «ك» على لفظة: «عُمرة».

<sup>(</sup>٤) كذا، وانظر «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>۵) ضبَّب في «ك» على «المقرئ»، وانظره في «التهذيب» (۲۱/ ۳۲۰)، وراجع «التحفة»
 (۹/ ۲۳۵).

كذا قال \_(١):

حدثنا عبد الله بن محمد: نا ابن حميد: ثنا سلَمة (٢)، عن محمد بن إسحاق، عن عِمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن بِشر بن محجن قال:

صليت الظهر في منزلي، ثم خرجت بإبل الأصدرها؛ فمررت برسول الله على وهو يصلي بالناس الظهر في مسجده؛ فلم أصل، وذكرت ذلك له، فقال: «ما منعك أن تصلي معنا؟» قلت: كنت قد صليت في منزلي! قال: «وإنْ»(٢٠).

### 00000

[۸۰] البَراء بن عارب بن الحارث بن عدي بن جُشْم بن مجْدَعة بن الحَرْدِج] البَراء بن الحَرْرِج] بن عَمرو بن مالك بن الأوس (٥) الله المالك بن الأوس (١٠) المالك بن الأوس (١٠)

(١) قال أبو حاتم الرازي: «يُقال: بشر، وبُسر أصح، برفع الباء، والسين» ا.هـ. من «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٢٣).

وقال ابن حبان: «من قال: بشر فقد وهم» ا.هـ. وانظره في «التاريخ الكبير»، و«الثقات» (٤/ ٧٩)، و«التهذيب» (٤/ ٧٧)، و«التجريد» ١ (٤٤٥) وفيه: «قال البخاري وغيره: تابعي»، و«الإصابة» (١/ ١٨٦).

وقال البخاري في «التاريخ»: «قال لنا أبو نعيم: قال سفيان مرة: بِشْر، وبلغني أنه رجع عنه» ١.هـ.

(٢) «ثنا سلمة» ليست في «ك»، وكتب مكانها لحق، وكتب في الهامش «قال» وكلمة أخرى غير مقروءة.

وابن إسحاق روى عنه سلمة بن الفضل الرازي، وانظر: "التهذيب" (٢٤/ ١١٠).

- (٣) ضبب على لفظة «وإن» في «ك».
  - (٤) طمس في الظاء.
- (٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ١١٧)، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٣٩٩)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٨، ١٣٥، ١٩٠)، وابن سعد (٤/ ٢٦)، و«الثقات» (٣/ ٢٦) و«تاريخ الصحابة» (٣/ ١٥٥)، و«المشاهير» (٢٧٢)، و«الكبير» (٣/ ٣٧)، و«الاستيعاب» (١/ ١٥٥)، و«التهذيب» (٤/ ٤٤٧) وذكر اختلافًا في كنيته، و«التجريد» ١ (٤١٧)، و«الإصابة» (١/ ١٤٧).

[حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا] (٤) شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب [يقول: إن رسول الله ﷺ أمر رجلا []ذا (١) أخذ مضجعه أن يقول:

> حدثنا علي (٢): نا أبو الوليد: نا شعبة: أنا أبو الحسن (٣) قال: سمعت البراء:

> > أن النبي ﷺ كان إذا أخذ مضجعه \_ قال مثل هذا القول.

حدثنا بِشر بن موسى: نا خَلاَّد بن يحيى: نا فِطْر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:

كان رسول الله ﷺ إِذَا أَوى إلى فراشه توسد يمينه وقال: «اللَّهم قِني عذابك يوم تَبعث عبادك».

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الَقِطِرَاني<sup>(٣)</sup>: نا عبد الحميد بن صالح (١) طمي في اظه .

 <sup>(</sup>٢) «علي» كتبت في «ظ» فوق السطر، وهي في «ك» في هذا الموضع، وانظر الإسناد الذي
 قبله.

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ك»، وفي (ظ» كتب فوقها: (إسحاق، يريد أنَّ الصواب: (أنا أبو إسحاق».

 <sup>(</sup>٤) ضبطها في «ظ» بفتح القاف. وفي النه بفتح القاف وكسرها معا، ووضع تحت الطاء
 المهملة كسرة، والكل واردٌ.

يقول ابن ناصر الدين: «بفتح القاف، وسكون الطاء المهملة فيما وجدتُه بخط المصنف ـ الذهبي ـ وقيَّده ابن السمعاني وابن نقطة بكسرها، والراء مفتوحة، ١.هـ. من «التوضيح» (٧/ ٢٣٣).

البُرْجُمي: نا محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عارب قال: غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة؛ فاتنى منها أربعا(١)

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي: نا عفان: نا شعبة، عن أبي إسحاق (٢)، عن الربيع بن البراء، عن أبيه قال:

كان رسول الله ﷺ إذا رجع من سفر قال: «آيبون؛ تائبون؛ عابدون؛ لربنا حامدون. ثم يأتي المسجد».

حدثنا الحسين بن جعفر القتات بالكوفة: نا أحمد بن يونس: نا الحسن بن صالح، عن السُّدِّي، عن عَدي بن ثابت، عن البراء قال:

### 00000

[٨٦] بَشير بن الخَصاصيَّة .

وهي: أمه، وهو: ابن مَعْبد بن شَراحيل بن سَبُع بن ضابئ بن سَدوس ابن شيبان (١) بن ذهل بن ثعلبة بن عُكَابة: (٥)

حدثنا محمد بن حيان التمار: نا سهل بن

<sup>(</sup>١) ضبب في «ك» على لفظة: «أربعًا»، وراجع «الإصابة»: ففي رواية: «خمس عشرة غزوة».

 <sup>(</sup>۲) ضبب في «ك» على: «أبي إسحاق»، ولا إشكال فالحديث انظره في «تحفة الاشراف»
 (۲) (۱٤/۲)، وقد خالفه الثوري ولم يذكر الربيع.

<sup>(</sup>٣) سيأتي الحديث \_ أيضًا \_ في ترجمة: الحارث بن زياد \_ خال البراء.

<sup>(</sup>٤) «بن شيبان» ليست في «ك».

<sup>(</sup>۵) «التاريخ الكبير» (۲/ ۹۷)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۳۷۳)، و«الطبقات» لابن خياط (ص: ۲۳، ۱۸۱)، ولابن سعد (٦/ ۱۲۰)، (۷ / ۳۹)، و«الثقات» (٣ / ٣٣)،

حدثنا محمد بن الحسين بن البُسْتنْبَان: نا الحسن بن بِشر بن سكم: نا قيس بن الربيع، عن جَبلة بن سُحيم، عن مُوْثَر (٥) بن عَفَارَة، عن بشير الخصاصية قال:

أتيت النبي ﷺ فقلت: بايعني على الصلاة الخمس (١)؛ وصوم رمضان؛ وحج البيت ـ وذكر الحديث بطوله.

00000

# [AV] بَشير الأسلمي (الم

<sup>=</sup> و «تاريخ الصحابة» (١١٩) و «المشاهير» (٢٣٨)، و «الكبير» (٢/ ٤٤) للطبراني، و «الاستيعاب» (١/ ١٧٣)، و «التهذيب» (١/ ١٧٥) وذكر خلاقًا في اسمه، و «التجريد» ١ (٤٨٧)، و «الإصابة» (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۱) سقطت «ثنا» من دك» . (۲، ۳) طمس في «ظ».

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطها في «ك»، وفي «التقريب» يقول الحافظ: «بكسر المثلثة» ١.هـ.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٦) ترجمه هكذا البخاري في «التاريخ» (٩٦/٢)، وابن سعد في «طبقاته» (٢٣٩/٤)، وابن حاتم حبان في «الثقات» (٣٤/٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٤١) وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: «بشير بن معبد الأسلمي» (٢/ ٣٧٨)، وكذلك ترجمه ابن حبان ـ=

حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: نا عَبدالله بن عُمر: نا عبدالرَّحمن المُحاربي، عن أبي مسعود، عن أبي سَلمة بِشْر بن بَشير الأسلمي، عن أبيه قال:

لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يُقال لها: "رُوْمَه» وكان يبيع منها القربة بمُد، فقال له رسول الله عين ماء(١) في الجنة».

فقال: يا رسول الله! ليس لي ولعيالي غيرها (٢)، فبلغ ذلك عثمان؛ فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، وأتي رسول الله ﷺ فقال: تجعل لي مثل الذي جعلت له إن اشتريتها؟ قال: «نعم». قال: فقد اشتريتها وجعلتها للمسلمين.

حدثنا عبد الله بن محمد: نا يحيى بن (٢) الحماني نا قيس بن الربيع، عن بشر بن بشير الأسلمي، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا».

### 00000

# [٨٨] بشير (١) الحارثي - من بني الحارث بن كعب(٥):

ايضًا في «الثقات» (٣٤/٣) إذ أنه فرَّق بينهما، فقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٦٥):
 الروهم في ذلك» ١. هـ وكذلك ترجمه ابن عبد البر (١/ ١٧٤)، والذهبي في «التجريد» ١
 (٥٠٤) والحافظ في فالإصابة».

<sup>(</sup>١) "ماء" ليس في اك وليست عند الطبراني من نفس الطريق.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ك» بضم الرأء وكسرها معا.

<sup>(</sup>٣) لفظة «بن» ليست في «ظ». (٤) طمس أولها في «ظ».

<sup>(</sup>۵) «التاريخ الكبير» (۲/ ۹۷)، وانظر «الجرح والتعديل» (۷/ ۲۵) (۱۳٦)، و «الاستيعاب» (۱/ ۱۷۷)، و «الإكمال» (۱/ ۲۸۱)، و «التهذيب» (۱/ ۱۸۲)، و «الإكمال» (۱/ ۲۸۱)، و قال الذهبي: «له رؤية».

[حدثنا عبد] (١) الله بن محمد: نا مؤمل (٢) بن إهاب.

وحدثنا محمد بن [جرير: نا محمد بن إدريس ـ قالا: نا سعيد ابن] مروان الرُّهاوي ـ وقال مؤمل: حدثنا [سعيد بن عثمان الأزدي ـ واللفظ له ـ قال: نا عصا]م (١) بن بشير قال: حدثني أبي قال:

أتيت [النبي عَلَيْ فقلت: السلام عليكم يا رسول] (١) الله، قال: «وعليك السلام؛ [من أين أقبلت؟». قال: قلت: أنا وافد (٣) قومي من بني الحارث بن كعب](١) تا قال: «مرحبا بك؛ ما اسمك؟» قلتُ: أكبر، قال: ق١٤٥/ ١٤ «بل أنت بشير».

فسماه رسول الله ﷺ بَشيرًا.

### 00000

# [٨٩] بَشير - أو - بُشير بن الحارث:(١)

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي: نا محمد بن عبيد، عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر \_ يعني: الشعبي ۞، عن [ق٥١ك/١ بُشير \_ أو \_ بُشير بن الحارث قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«إذا أَشكلت عليك آية من القرآن تُؤنَّثُها أو تُذَكِّرها؛ فَذَكِّر القرآن».

### 00000

# [٩٠] بَشير بنُ سَعْد:(٥)

<sup>(</sup>١) طمس في «ظ» . (٢) لفظة «مؤمل» طمس بعضها في «ظ».

<sup>(</sup>٣) قد ضبب على لفظة «وافد».

<sup>(</sup>٤) وكذا في «الجرح والتعديل» (٣٧٣/٢) بالضبطين معًا.

وانظره في «الاستيعاب» (١/ ١٧٤)، و«التجريد» ١ (٤٤٣)، و«الإصابة (١٦٣/١) وقد عزى الحافظ الترجمة بالحديث لابن قانع.

ويقول الذهبي: ﴿وقال عَبْدُ بن حُميد: إنَّه أدرك النبي ﷺ. وهذا غلط» ١.هـ.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «الإصابة» (١/٣/١ ـ ١٦٣): «ذكره ابن قانع، وروى من طريق محمد
 ابن كعب القرظي ـ وساق الحديث ـ أخرجه الطبراني في ترجمة: بشير بن سعد والد =

حدثنا محمد بن عبد السلام البصري: نا محمد بن موسى الحَرَشي: نا عبد الله بن جعفر: نا أبو سُهيل بن مالك، عن محمد بن كعب القرظي، عن بَشير بن سعد \_ صاحب رسول الله ﷺ \_ قال: قال رسول الله ﷺ:

«منزلة المؤمن من المؤمن بمنزلة (١) الرأس من الجسد؛ متى ما اشتكى شيء من الجسد اشتكى له الرأس، ومتى ما اشتكى شيء من الرأس اشتكى له سائر الجسد»(٢).

#### 00000

# [٩١] بُشيّر بن كعب (١)(١)

حدثنا بشر بن موسى: نا سعيد بن منصور: نا سفيان، عن عمرو بن

= النعمان والإسناد ضعيف، فلو صح لكان الصواب مع ابن قانع، لأن الْقُرطي لم يُدرك والد النَّعمان، ويحتمل أن يكون هو: بشير بن سعد بن النعمان بن أكال ١٠هـ.

(١) في «ظ»: «منزلة».

(Y) في «ك»: «آخر الجزء الأول من الأصل. إلى هنا سماع الحاجب الحا... مبتورة ـ من الحمامي... الجامع.... " ـ وكلامًا آخر غير مقروء. ـ

وكتب ـ أيضًا ـ: «بلغت إلى هنا قراءة وولداي».

وكتب في الجانب الأيسر \_ أيضاً \_: «... \_ كلاماً متبوراً \_ فهد بن عبد الله بن هبة الله ابن المظفر أدام الله . . . وأولاده أل . . . أدة النجبا أبو الفتح أحمد وأبو عبد الله . . . وأبو المعالي الحسين أبقاهم الله ، بقراءة أبي الفتوح ابن علي . . . \_ وكلاماً آخر معظمه مبتور مفاده: أن النسخة كانت معتنى بها بوضعهم السماعات عليها والبلاغات . . . وكتب في الظ آخر الجزء، يتلوه إن شاء الله وندا . . . . طمس الباقي .

(٣) لفظة «كعب» لم يظهر إلا أولها في «ظ». وانتهت «ظ» هنا وكتب بأصل «ظ» وبنفس الخط: «على الأصل بخط أبد. . . . ثم طمست باقي الكلمات من جراً وضع أشبه بالورقة على الكتابة فلم يظهر ما تحتها.

(٤)قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٨٠): «بَشير، بوزن: عظيم»! وفي «ك» بضم أوله وبالضم قال الذهبي في «المشتبة».

قال الذهبي في «التجريد» ١ (٥١٠): «هو تابعي جالس ابن عباس». وفي «الإنابة» لمغلطاي [ق٧٠/ب]: «قال أبو موسى \_ وهو: المديني \_ قال عبدان: وإنما ذكرناه في الصحابة لأنَّ =

دينار، عن طلق بن حبيب، عن بشير بن كعب:

أن سائلا سأل رسول الله ﷺ: فيما العمل؟ قال: «فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قال: ﴿فأمَّا من أَعطى واتَّقى. وصَدَّقَ بالجُسْنى. فسنيسره لليُسْرى ﴿(١).»

### 00000

# [٩٢] بَشير الثقفي:(٢)

حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد: نا أبي: نا عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن حَفْصة بنت سيرين، عن بشير الثقفي قال:

قلت يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية ألا آكل لحم الجُزر ولا أشرب الخمر، قال: «أما لحوم الجُزر فَكُلُها؛ وأما الخمر فلا تشرب».

### 00000

# [٩٣] بشر السلمي:(٢)

بعض مشايخنا وأستاذينا ذكره، ولا نعلم له صحبة»، وهو رجل قد قرأ الكتب» ١.هـ. وقد ذكره العجلي في «الثقات» (ص: ٨٣) وقال: «بصري، تابعي، ثقة» ١.هـ. وكذا ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٦٦) وابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٧) وغيرهم.
 (١) [اللَّيل: ٥ ـ ٧].

وقال أبو موسى المديني: «وهذا يوهم أنَّ لبشير صحبة، وليس كذلك، وإنما هو مرسل» ا.هـ. ومن الإصابة» (١/ ١٨٨ ـ ١٨٩).

 <sup>(</sup>۲) ضبطه ابن ماكولا بالفتح \_ أيضًا \_ وساق الحديث من طريق أبي شبيل عُبيد الله، وقال: «ورواه الشافعي عن أبي شبيل فقال: بجير بالجيم» ا.هـ من «الإكمال» (۱/ ۲۸۲ \_ ۲۸۳)، وانظره في «التجريد» ۱ (۲۸۰)، و«الإصابة» (۱/ ۱٦٦).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ بعد أن ترجمه ﴿بِشُرِ»: «وقيل بفتح أوله وزيادة ياء، وقيل بضم أوله، وبه جزم ابن السكن وابن أبي حاتم عن أبيه، وقيل بالضم ومهملة ساكنة» ١.هـ من الإصابة»=

حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد النُّوري: نا علي بن العباس المُرودي: نا عثمان بن عمرو بن عبد الحميد بن جعفر، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن رافع بن بِشر السُّلمي، عن أبيه قال: قال رسول الله

1 THE STATE OF THE

«تخرج نار من حِبَّش ـ أو ـ حَفَش سَيل تسير الليل والنهار، وتغدوا وتروح، من أدركته أكلته».

حدثنا عبد الله بن محمد: نا هارون بن عبد الله: نا الضحاك بن [ق٥١/ب] مخلد: نا عبد الحميد: نا عمر بن علي الأنصاري<sup>(١)</sup> هن رافع بن بشر، عن أبيه، عن النبي ﷺ بنحوه.

قال القاضي ابن قانع: وهذا أقربُ إلى الصُّوابِ.

00000

# [٩٤] بَشير بن عَقْرَبة الجُهَني:(٢)

.(١٦٢/١) =

وانظر «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣١ ـ ١٣٢)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣٩٤)، وذكره ابن حبان في التابعين (٤/ ٣٩٤) وقال: «من زعم أن له صحبة فقد وهم» ا.هـ و«الكبير (٢/ ٤٤)، وانظره في «الاستيعاب» (١/ ١٧٦)، و«التجريد» ١ (٤٤٠) و (٤٤٠).

(١) كذا في «ك» وصوابه: «عيسى بن علي الأنصاري» كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٣١ ـ ١٣٢)، و«الكبير» (٢/ ٤٦ ـ ٤٣) للطبراني.

(٢) قال ابن عبد البر: (بَشير، ويقال: بِشْر، والأكثر: بشير، ويقال الكناني، يكنى: أبا
 اليمان، ويُعرف بالفلسطيني، ١.هـ. من (الاستيعاب، (١/ ١٧٥).

وانظره في «التاريخ الكبير» (۲/۷۷)، «الجرح والتعديل» (۲/۲۷)، و«الثقات» (۳/۲۲)، و«تاريخ الصحابة» (۱۱۲)، و«طبقات ابن خياط» (ص:۲۲۱) وابن سعد (۷/۲۹)، و«الكبير» (۲/۲۶) للطبراني، و «تاريخ دمشق» (۲۹۸/۱۰)، و«التجريد» ۱ (۲۹۸)، و«الإصابة» (۱/۹۹).

قال ابن عساكر: ﴿له صحبة، روى عن النبي ﷺ حديثين، ١. هـ.

حدثنا بشر بن موسى ومعاذ بن المثنى ومحمد بن العباس وحسين بن السحاق وغيرهم \_ قالوا: نا سعيد بن منصور: نا حُجْرُ بن الحارث الغَسَّاني \_ من أهل الرملة، عن عبد الله بن عوف الكناني \_ وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرَّملة: أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير ابن عقربة يوم قتل عَمرو بن سعيد: يا بااليمان (۱)! قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من قام بخطبة لا يلتمس فيها إلا رياء وسمعه وقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة».

#### 00000

## [۹۵] بشیر بن تیم:(۲)

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا منجاب بن الحارث: نا عبدالله بن الأجلح، عن أبيه، عن عكرمة، عن بشير بن تيم قال:

قال رسول الله عَلَيْ للعباس \_ حين انتهى إلى المدينة: "يا عباس! فُكَّ نفسك وابني أخيك عُقيل ونَوْفل بن الحارث؛ وحكيفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر \_ فإنك ذو مال». قال: يا رسول الله! إني كنت مُسلما وإن القوم استكرهوني، قال: "الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تقول حقا، فإن الله عز وجل يجزيك به، وأما ظاهر أمرك فإنك كنت علينا فَافْد نفسك» \_ وذكر حديثا طويلا(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في «ك».

 <sup>(</sup>۲) هو تابعي، وانظره في «التاريخ الكبير» (۹٦/۲)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۵۲، ۳۷۲)، و«التجريد» ۱ (٤٧٩) وقال: «أظنه تابعيًا» ۱. هـ.

<sup>(</sup>٣) يقول الحافظ بعد أن أخرج الحديث من طريق: ابن أبي شيبة: «هو مقلوب، وإنما هو: الأجلح، عن بشير بن تيم، عن عكرمة، وبشير بن تيم، شيخ مكي يروي عن التابعين، وأدركه سفيان بن عُيينة» ١.هـ.

## [٩٦] بَشير أبو أيوب:<sup>(١)</sup>

حدثنا موسى بن زكريا النستري: نا زيد بن أخرم: نا محمد بن بكر: نا عُمر بن محمد بن بكر: نا عُمر بن محمد بن صُهبان، عن أبي طُوالة عبد الله بن عبد الرَّحمن بن معمر، عن أبوب بن بَشير، عن أبيه قال:

كانت نائرة في بني معاوية فذهب النبي عَلَيْة يُصلح بينهم فالتفت إلى قَبر فقال: «لا هُديت»، فقيل له: فقال: «إنَّ هذا سُئل عنى فقال: لا أدري».

### 00000

[٩٧] بَشير بن سعْد أبو النَّعمان بن بَشير (٢).

وهو: بَشير بن سعّد بن ثعلبة بن خلاس<sup>(۳)</sup> بن زيد بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج<sup>(1)</sup>: □

حدثنا القاسم بن زكريا وأحمد بن العباس بن مجاهد المُقْرئ لـ قالا:

<sup>(</sup>١) عزاه في «التجريد» ١ (٤٧٨) لابن قانع، ويقول الحافظ بعد أن عزاه «لمعجم ابن قانع»: «أورده الذهبي في التجريد فكرره، وهُمْمًا، وهو يشير بن أكال» ١.هـ من «الإصابة» (١/٨٨١) من القسم الرابع.

وقال البغوي: «لا أعلم له غير هذا الحديث، وفيه عُمر بن صُهْبَان، وهو ضعيف» ا.هـ من «الإصابة» (١/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>۲) في «ك» أشبه بـ «نشير» بنون أولها، والصواب بموحدة تحت كما في «طبقات ابن خياط»
 (ص): ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) ضبطه الحافظ في «التقريب» «بضم الجيم وتخفيف اللام» وليس بالحاء، وقال في «الإصابة»: «وضبطه الدارقطني بفتح الحاء المعجمة وتثقيل اللام» ١.هـ.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٨٨)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣٧٤)، و«الطبقات لابن سعد» (٣/ ٢٠٤)، و«الثقات» (٣٨)، و«الكبير» (١١٨) و«المشاهير» (٣٨)، و«الكبير» (٢/ ٤٠)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٧٧)، و«التهذيب» (١/ ١٦٦)، و«التجريد» ١ (٤٩١)، و«التوضيح» (١/ ٣٦٠)، و«الإصابة» (١/ ١٦٣).

وقال ابن عبد البر: أيُقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من الأنصار؟ ا. هـ.

نا عبد الله بن أيوب المخرمي: نا محمد بن كثير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه قال: قال رسول الله

"رَحِمَ اللهُ عبدًا سمع مقالتي فحفظها؛ فَرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه؛ ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله؛ ومُناصحة ولاة المسلمين؛ والنصح لجماعة المسلمين».

حدثنا الحسن بن الحباب المقرئ الدَّقَاق: نا أبو إبراهيم التُرجماني (١): نا شُعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، عن مُحارب بن دثار، عن النعمان بن بشير، عن بشير بن سعد قال: سألته امرأته أن يهب لابنها هبة؛ ففعل، فقالت: أَشْهِد النبي عَنْك؛ فأتاه؛ فقال: «أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟». قال: لا، قال: "إني عَدْل لا أشهد إلا على عَدْل».

### 00000

# [٩٨] أبو لُبَابة الأنصاري:

قيل: بشير بن عبد المنذر، وقيل غير ذلك(٢):

حدثنا بشر بن موسى: نا محمد بن أبي الخَصِيب الأنطاكي: نا عبدالجبار ابن الورد، عن أبي مُلَيْكة، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي لُبابة

 <sup>(</sup>١) في الله كذا بالتاء والباء معًا، وقد ترجمه المزي في «التهذيب» بالمثناة فوق ولم يذكر فيه خلافًا (٤/ ١٣).

 <sup>(</sup>۲) ترجمه البخاري في «التاريخ» (۳/ ۳۲۲): «رفاعة بن عبد المنذر» وردَّه ابن حبان بأن
 الأصح: «بشير بن عبد المنذر» في «الثقات» (۳/ ۳۲).

وعلى قول ابن حبان قال صاحب «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٧٥)، وابن خياط في «الطبقات» (ص: ٨٤)، وابن سعد (٣/ ٣٤٨)، و«الاستيعاب» (١/ ١٧٣)، و«التهذيب» (٢١ ٢٣٢)، و«التجريد» ١ (٤٩٤)، و«الإصابة» (١/ ١٦٤).

وقال الحافظ في «التقريب»: «ووهم من سمَّاه: مروان» ا. هـ.

قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «ليس منا من لم يتغنَّى(١) بالقرآن».

### 00000

# [٩٩] بَشير بن زيد الضَّبُعي:(٢)

روى خليفة بن خَيَّاط، عن محمد بن سَواء قال: نا الأشهب الضُّبعي، عن بشير بن زيد الضبعي ـ وكان قد أدرك الجاهلية ـ قال:

قال رسول الله ﷺ يوم ذي قار: «اليوم انتصفتِ العرب من العجم».

### 00000

# [ ١٠٠] بشير المازني أبو عبد الله بن بُسر \_ كذا قال!:(٣)

حدثنا عبد الله بن محمد: نا إبراهيم بن هانئ: نا يحيى بن حماد: نا شعبة، عن يزيد بن خُميْرٍ، عن عبد الله بن بُسْرٍ، عن أبيه:

أن النبي ﷺ نزل بهم فأتي بطعام وتمرات فجعل يأكل التمر ويجعل النوك على ظهر أصبعه ثم يرمي به، وقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم»

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: "يتغنَّا".

<sup>(</sup>۲) وقع في «طبقات ابن سعد» (۷/ ۵۶) من طريق ابن خياط: «بشر بن زيد»! وقد ترجمه ابن خياط في «طبقاته» (ص: ٤٢، ٦٠): «بشير بن يزيد»، وكذا عند البخاري (۲/ ١٠٥) من طريق ابن خياط، و«الجرح والتعديل» (۲/ ٣٨٠)، و«الاستيعاب» (۱/ ١٧٧)، و«التجريد» ۱ (٥٠٦)، و«الإصابة» (۱/ ١٧٧).

وقال ابن حبان: «شيخ قديم أدرك الجاهلية، يروي المراسيل» ١. هـ. من «الثقات» (٤/ ٧٠). (٣) قال الحافظ في «الإصابة»: «ذكره ابن قانع في مضاعيف من اسمه بشير فصحف، فإنه ساق من طريق: يزيد بن حمير \_ كذا\_، عن عبد الله بن بشير، عن أبيه: أنَّ النبي تَلَيِّدُ نزل بهم، فأتى بطعام وتمر \_ الحديث \_ وفيه دعاؤه لهم، وهذا حديث: عبد الله بن بسر المازني، وهو بضم أوله وسكون المهملة»١. هـ. (١/ ١٨٩)، وقارن بالإسناد الذي أمامك!! ويُلاحظ أنَّ صحابي الإسناد، غير الاسم الذي ترجمه له.

حدثناه علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة، عن يزيد بن خُمَيْرٍ، عن عبد الله بن بُسْر \_ بمثله، ولم يذكر أباه.

[ق۲۱/ب]

قال القاضى ابن قانع: وهو الصحيح.

00000

[١٠١] بَصْرة بن أبي بَصْرة.

واسم أبي بصرة: جَميل<sup>(۱)</sup> بن بصرة بن ربيعة بن حرام بن عَفار بن مُليل ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة:<sup>(۱)</sup>

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان: نا يحيى بن بُكَيْر: نا اللَّيث بن سعد.

وحدثنا بِشْرُ بن موسى: نا الحُميدي: نا عبد العزيز بن محمد ب جميعًا، عن ابن الْهَاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة بن عبدالرَّحمن، عن أبي هُريرة قال: قال بَصْرة بن أبي بَصْرة: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

في الحديث المروي عنه؛ هل هو عنه أو: عن أبيه» ١.هـ.

<sup>(</sup>۱) كذا في «ك» بالجيم، وقد ذكره ابن خياط في قطبقاته» (ص: ٣٢، ٢٩١) بالحاء المهملة، ويقول البخاري في قالتاريخ» (١٢٣/٣): وقال الدراوردي: جَميل، وهو وهم، وقال علي: سألت رجلا من غفار فقال: هو: حُميل، ١.هـ.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٣٦)، و«طبقات ابن سعد» (٧/ ٣٤٦)، و«المعرفة» للفسوي (۲/ ٢٤)، و«التقات» (۳/ ٣٤)، و«الكبير» (۲/ ٤٨) للطبراني، و«الاستيعاب» (۱/ ١٦٤)، و«الإصابة» (۱/ ١٦٧). و«الإصابة» (۱/ ١٦٧). قال ابن حبان: «يُقال: له صحبة» ١. هـ. فيقول الخافظ: «وإنما مرَّض القول فيه للاختلاف

«لا تُعمل المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام؛ ومسجدي؛ ومسجد يبت المقدس».

### 00000

## [١٠٢] أبو سُعُد الْخَيْرِ الأَنْمَارِي.

اسمه: بَحيْرٌ. سَمَّاهُ مُعاويه بن سَلام: بُحير الأنماري:(١)

حدثنا عبد الله بن محمد السَّمَرَقندي المُؤَدب: نا ابن حُميد: نا الفَضْل بن موسى: نا أبو فَرُوة الرَّهاوي، عن مَعْقل الكِناني، عن عُبادة ابن نُسَىِّ، عن أبي سعْد الخَيْر قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنَّ الله عز وجل لم يكتب على اللَّيل صيام (٢)، فمن صام فليَعْنَا ولا أجر له».

### 00000

## [١٠٣] أبو ليلي الأنصاري.

وقد اختُلف في اسمه؛ فقالوا: بلال بن بُلَيْلِ بن أُحيحة بن الجُلاَح بن الحريش بن الجُحجبا بن كُلْفَة بن عوف بن عَمرو بن عوف: (٣)

<sup>(</sup>۱) "طبقات ابن سعد" (۷/ ۳٤۸)، والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۰۶)، و «الاستيعاب» (۶/ ۲۲۲)، و «الاستيعاب» (۶/ ۲۲۲)، و «الإكمال» (۱/ ۱۹۲) لابن ما كولا، و «التجريد» ۱ (٤٠٠)، ۲ (٤٠٠)، ۲ (۶۰۰)، و «الإصابة» (۱/ ۱۶۶) وعزاه لابن قانع، وذكره في الكني \_ أيضًا \_ (۷/ ۸۲).

وقال الذهبي بعد أن ترجمه: أبو سَعَد: «قيل أبو سعيد الخير؛ اسمه عامر بن سعد»ا. هـ. (٢) كذا في «ك» وضبب على لفظتي «اللّيل» و«صيام»، وكتب في الهامش: «أخرى: عليًّ صيام الليل» ١.هـ.

 <sup>(</sup>٣) قيل إن اسمه: بُليل، وقيل: داود، وقيل يسار بن نمير، وقيل: أوس بن خولي، وقيل
 إنَّ بلالاً أخو أبي ليلي، وقيل: لا يُحفظ اسمه ١.هـ.

من ترجمته من «التهذيب» (٣٤/ ٢٣٨)، وانظره في «التاريخ الكبير» في الكنى (ص: ٥٥)، و«الجرح والتعديل» (٩/ ٣٠٦)، و«طبقات» ابن حياط(ص: ٥٥، ١٣٥)، وابن سعد (٦/ ١٢٣)، و«الثقات» (٣/ ٤٤٨)، و«الاستيعاب» (٤/ ١٧٤٤)، و«التجريد» (٩/ ١٧٠)، (٢٢٨)، و«الإصابة» (١/ ٢٦٦).

حدثنا أحمد بن النضر بن بَحر: نا محمد بن آدم: نا جابر بن نوح، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ليلى، عن أبيه قال:

صليتُ إلى جَنْبِ النبي ﷺ فكان إذا مرَّ بآية فيها ذكر النار قال: ﴿ وَمِلْ لَاهِلَ النَارِ، أَعُودُ باللهُ مِن النَّارِ».

### 00000

[ ۱۰٤] بُديل بن ورَثقاء الخُزاعي بن رَبيعة بن جُري بن عامر بن مازن بن عدي بن عَمرو بن ربيعة: (۱)

حدثنا إسماعيل بن الفضل الْبَلخي: نا مسلم بن عبد الرَّحمنن البَلْخي: نا عمر بن هارون: نا إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن ابنٍ (٢) لبُدَيْلِ ابن ورقاء، عن جده قال:

لما هزم رسول الله ﷺ هُوزان سار إلى الطائف وبعث بالغنائم معي، فجلسنا بالجعرَّانة فقسم بها الغنايم وأعطى النبيﷺ يومئذ المؤلفة قلوبهم.

حدثنا محمد بن يونس: نا عبد الرَّحمن بن بَحر: نا رَشْدين: نا موسى بن عُلي، عن أبيه، عن بُديل بن ورَقاء ت قال: رأيتُ النبي ﷺ [ق١/١] توضأ ومسح على خفيه.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۱٤۱)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۲۲)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ۲۰۱، ۱۳۷)، وابن سعد (٤/ ۲۲۰)، (۱/ ۱۳۳)، و«الثقات» (۴/ ۳٤)، و«الكبير» (۲/ ۲۹) للطبراني، «الاستيعاب» (۱/ ۱۵۰)، و«التجريد» ۱ (٤١١)، و«الإصابة» (۱/ ۲۹/).

<sup>(</sup>٢) كتب فوق «ابن» في «ك»: «صح»، وضبب على نفظة «عن» قبلها.

# [١٠٥] بنَّة الجُهني:(١)

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا معاذ بن فضالة:

وحدثنا معاذ بن المثنى: نا محمد بن معاوية النيسابُوري:

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْنِ: نا هارون بن عمران الرملي ـ قالوا: نا ابن لَهيعة، عن أبي الزَّبير، عن جابر قال: أخبرني بَنَّة الجُهني:

أن النبي ﷺ رأى قومًا يتعاطون سيفا بينهم في المسجد، فقال: «لعنَ الله من فعل هذا، ألم أنه عن هذا؟».

قال هارون بن عمران: «ألم أزْجُر أحدكم عن هذا؟ إذا سللتم السيف فليُعدْهُ وليعطه الرجل(٢) كذلك».

### 00000

[١٠٦] أبو المَنْفَعة (٣) الأنْمَاري بكر بن الحارث:(٤)

حدثنا معاذ بن المثنى: نا بكر بن محمد بن أبي هارون: نا ضَمُضَمَ

<sup>(</sup>۱) قال الدوري لابن معين: «حديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنّة الجُهني. قال يحيى: إنما هو نُبيه الجُهني، هذا هو في كتبهم جميعًا» ا.هـ. (۲۲۲)، وانظره في الجرح والتعديل» (۲/ ٤٣٨)، و«طبقات ابن خياط» (۱۲۲)، وابن سعد (٤/ ٢٦٢)، و«الكبير» (٢/ ٣٠) للطبراني، و«المؤتلف»للأزدى(ص: ١٦)، و«الاستيعاب» (١/ ١٨٨)، و«الإكمال» (١/ ١٨٢)، و«التجريد» ١ (٥٣٣)، و«الإصابة» (١/ ١٧٢)، وانظره في «توضيح المشتبه» (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الرجل وليعطه» وكتب عليها: «مـ مـ» ولا يخفى معنى ذلك.

<sup>(</sup>٣) كذا في الله بالفاء، وضبَّب عليها، ولعلها من خطأ النقلة عن ابن قانع ـ رحمه الله ـ، وصوابه: «أبو المنقعة» بالقاف، كما في «الإكمال» (٧/ ٣٠٠)، و «توضيح المشتبه» (٨/ ٢٨٨) وغيرهما. وقال الذهبي: بالقاف، اسمه: نصر بن الحارث، وقيل: هو: بكر المح من «التجريد» ٢ (٢٣٧٧). (٤) عزاه الحافظ في «الإصابة» (١٦٩/١) لابن قانع.

ابن عَمرو أبو الأسود الحنفي، عن كُلَيْبِ بن مَنفعة (١)، عن جده أنه قال: يا رسول الله! مَنْ أَبَرُّ؟ قال: «أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك: حقا، ورحم موصولة».

### 00000

# [١٠٧] البراء بن مالك \_ أخو أنس بن مالك:(٢)

حدثنا عبدالله بن محمد: نا شيبان: نا أبو هلال، عن محمد \_ يعني \_: ابن سيرين، عن أنس، عن البراء بن مالك قال:

لقد قتلت مائة من المشركين.

### 00000

# [۱۰۸] بَيْحَرَة بن عامر:(٣)

حدثنا الحسن بن علي العنزي: نا محمد بن موسى الواسطي: نا يحيى بن راشد \_ صاحب أبي عاصم: نا الرَّحَّال بن المنذر العُمري: نا أبي: أنه سمع أبا بُجير قال: سمعت بيحرة بن عامر قال:

- (١) ضبَّب على «كليب» بالأصل، وكتب منفعة بالفاء، وانظر التعليقة قبل السابقة، وراجع الطبراني في «الكبير» (٣١٠/٢٢).
- (۲) «التاريخ الكبير» (۱۱۷/۲)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۹۲)، و «الثقات» (۳/ ۲۲)، و «الاستيعاب» (۱/ ۱۵۳)، و «التجريد» ۱ (۲۰ ٤٠)، و «الإصابة (۱/ ۱٤۷). و أرود له ابن حبان في «الثقات» ما يُستدل به على أنه كان مجاب الدعوة.
- (٣) في «الاستيعاب» (١/ ١٩١): "بَحُراة»!، وانظر «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٣٨)، و«الثقات» (٣/ ٣٧)، و«التجريد» ١ (٥٤١)، و«الإصابة» (١/ ٤٧٤) وقال: «صحَّف أبو عُمر \_ ابن عبد البر \_ في اسمه» ١. هـ. وقال ابن حبان: «وقد إلى النبي ﷺ ١. هـ. وقال الذهبي: «له حديث من رواية أولاده، ضعيف» ١. هـ.
- (٤) أي: يضع عنهم صلاة العشاء، كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٣٨)، و«الكبير» للطبراني (٢/ ٤٧).

تَحلبون وتُصلون».

حدثناه یحیی بن محمد، عن محمد بن موسی (۱) هذا باسناده وقال: بحیرة بن عامر ــ ثم ذکر مثله سواء.

00000

[٩٠٩] أبو عبد الله بُولا:<sup>(٢)</sup>

حدثنا محمد بن إسماعيل بن يونس بِسُرمرى سنة إحدى وثمانين ومائتين: نا خالد بن خداش: نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن عبد الله ابن بُولا، عن أبيه \_ من أصحاب النبي على الله .

[ن١٧/ب] أن النبي ﷺ أتى جبل الأحمر الله فرأى شاة ميتة فأخذَنا بآنافنا فقال: «ترون هذه كريمة على أهلها؟» قالوا: وما كرامتها!؟

قال: «للدنيا على ألله عز وجل أهون من هذه على أهلها».

00000

## [١١٠] بَهُزُّ ـ ولم ينسبه: (٣)

<sup>(</sup>١) ضبب على آخر لفظة «موسى» بالأصل،

<sup>(</sup>٢) رجَّع الحافظ أنه بالمثناة الفوقية، وعزاه أيضًا لمغلطاي وقال: في «الإصابة»: «وقد صحف ابن قانع فقال في الصحابة بولا والد عبد الله، ثم روى من طريق عبد العزيز بن أبي حارم، عن عبد الله بن بولا، عن أبيه من أصحاب النبي في أن النبي الجبل المحمر \_ وساق المتن وقال \_ ذكره ابن قانع في الموحدة فصحف وأخطأ في إسناده، فإن الصواب: عن عبد العزيز بن أبي حارم، عن أبيه، عن عبد الله بن بولا، ليس فيه: عن أبيه، والله أعلم ا.هـ.

وانظر: «المؤتلف» (ص: ٩) للأزدي، و«التاريخ الكبير» (٥/ ٥٠)، و «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ أبو عُمر بن عبد البر: «روى عنه سعيد بن المسيَّب ولم ينسبه، ولم يرو عنه غيرهُ، وإسناد حديثه ليس بالقائم؛ ١.هـ. من «الاستيعاب» (١/١٨٩).

ونسبه الحافظ في «الإصابة»(١/ ١٧٢، ١٧٣): «القُشيري، ويقال الْبَهْزي» وفيه: قال ابن =

حدثنا سليمان بن الفضل بن جبريل: نا يحيى بن عثمان القرشي: نا اليمان بن عدي الحضرمي: نا تَبيّت الله كثير الضبّي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بَهْز قال:

كان النبي ﷺ يَسْتاك عَرْضًا؛ ويشرب مَصًا؛ ويتنفس ثلاثا، ويقول: «هو أهنأ وأبرأ وأمرأ».

### 00000

[۱۱۱] أبو هند بَرُّ بن أوس ـ أخو غيم الداري<sup>(۱)</sup>، سماه بعض أهل الشَّامِ في «تاريخه»:

حدثنا عُبيد بن شريك البزار: نا عبد الغفار بن داود:

وحدثنا المعمري، عن كامل بن طلحة: نا ابن لهيعة: نا أبو صخر، عن مكحول: نا أبو هند الداري ـ أخو تميم الداري: أن رسول الله عليه قال:

<sup>=</sup> مندة: «إن سعيد بن المسيَّب إنما سمعه من بهز بن حكيم فأرسله الراوي عنه، فظنه بعضهم صحابيا» ا.ه..

<sup>(</sup>١) كذا في قك بفتح المثلثة أوله، خطأ؛ صوابه بضم المثلثة، كذا ذكره الأمير في قالإكمال، (١/ ٥٥٤)، والذهبي في قالمشتبه، وانظر: قالتوضيح، (٢/ ٨٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) وكذا قال البخاري في الكني (ص: ٨٠)، وبمثله عند ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٩٥) من طريق ابن لهيعة، عن أبي صخر، عن مكحول \_ وقال: أبو هند الداري أخو تميم الداري!.

وفي «طبقات ابن خياط» (ص: ٧٠): «أبو هند الداري، بُرير بن عبد الله بن بُريد بن برة ابن عُثيت بن دَرَّاع بن عدي. . . » وفي نفس الصحفة: «تميم بن أوس بن خارجة بن سود ابن جذيمة بن درَّاع بن عدي. . . » فالتقائهما في الجَدِّ الخامس فِانَّى يكون بأخ له .

ويقول ابن عبد البر: «وهذا ممَّا غلط فيه البخاري غلطا لا خفاء به عند أهل العلم بالنَّسَبِ، وذلك أنَّ تميمًا الداري ليس بأخ لأبي هند الداري وإنما يجتمع أبو هند وتميم في درَّاع» أ. هـ من «الاستيعاب» (١/ ١٨٧) وانظره في «الإصابة» (٧/ ٢٠٨).

«من قام مَقام رياء رايا الله به، ومن قام مقام سُمعة سمَّع اللهُ به».

[۱۱۲] بَهْزاد:(١)

حدثنا علي بن سراج المصري: نا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: نا محمد بن بحر، عن مسلم بن عبد الرَّحمدن، عن يُوسف بن ماهك بن بَهزاذ (٢)، عن أبيه، عن جده بهزاد: أن رسول الله ﷺ قال:

«أيها الناس! احفظوني في أبي بكر رحمة الله عليه».

000000

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٥٣٥): «واهي الإسناد، منكر المتن، رواء عبدان وابن قائع» ١. هـ.

وعزاه الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٧٢) لابن قانع \_ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بالذال المعجمة، وفي أصل الترجمة بالمهملة، وساق الحافظ في "الإصابة" الحديث من طريق عبدان، وفيه: يوسف بن مالك بن بهزاد، وقال: "في إسناده جعفر بن عبد الواحد \_ وهو الهاشمي \_ وقد اتهموه بالكذب، أورده ابن قانع فقال بهزاد، ثم ساقه من الوجه الذي أخرجه عبدان فقال: يوسف بن ماهك بالهاء، وكذا قرأته بخط الحافظ الخطيب، وعند أبي موسى في السند: يوسف بن ماهك بالهاء، وفي الترجمة باللام المعليب، وانظر: ترجمته من "التهذيب" (٢٣/ ٤٥١).



# [١١٣] تَميمٌ الدَّاري

ابن أوس بن خارجة بن سود بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانيء بن حبيب بن نَمَارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ـ

حدثنا الحسين بن جعفر: نا عبد الحميد بن صالح: نا أبو شهاب:

وحدثنًا مُسَبِّحُ بن حاتم رَحْمُويَّه الطيالسي \_ قالا: نا ابن عائشة: نا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري قال: قال رسول الله عليه:

«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: صلاته، فإن تحت تم سائر عمله، وإلا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل صلاته به»(۲).

حدثنا بشر بن موسى: نا الحُمَيْدي: نا سفيان: نا سُهيَل: نا عطاء بن [[/143] يزيد اللَّيثي، عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ: ت «الدين النصيحة؛ الدين النصيحة»، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله عزوجل؛ ولكتابه؛ ولاثمة المسلمين والعامتهم».

> قال سفيان: وكان عُمرو بن دينار حدثنا أولا، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فلقيتُ سُهيلا؛ فقلت لعله يُحدثنيه عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ١٥٠)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ٤٤٠)، وطبقات ابن خياط» (ص: ٧٠)، وابن سعد ٧/ ٢٨٦)، «والثقات» (٣/ ٣٩)، و «الكبير» (٢/ ٤٩)، و «الاستيعاب» (١/٩٣/١)، و«تاريخ دمشق» (١١/١١)، و«التجريد» ١ (٥٤٩)، و«الإصابة» (١/١٩١)

وكنيته: «أبو رقية» كما في «التاريخ».

<sup>(</sup>٢) راجع تعليقي على كتاب «السَّنُ الأبين» في المقدمة منه.

فسألته؛ فقال: أخبرني عطاء بن يزيد؛ سمعته مع أبي(١).

حدثنا محمد بن كثير بن سهل: نا عمي شعيب بن سَهْل: نا الصَّبَّاح ابن مُحارب، عن أشعث، عن الشَّعبي، عن أبي هريرة، عن تميم الداري قال:

أُهدي للنبي ﷺ زِقَّ خمر - بعدما حُرِّمت - فقال بعضهم: لو باعوها (٢) فاعطوا (٢) ثمنها فقراء المسلمين. فأمر بها رسول الله ﷺ فأهريقت في واد من أودية المدينة؛ وقال:

«لَعن اللهُ اليهود حرمت عليهم الشحوم فأكلوا أثمانها».

قال القاضي ابن قانع: هذا حديث فاحشُ الخطأ، قوله: عن أشعث، عن الشعبي، عن أبي عن أبي هريرة، عن تميم، إنما هو عن السدي (٣)، عن أبي هريرة، عن أنس؛ مشهور؛ رواه الثوري وغيره كذلك عن السدي.

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا بكر بن خلف: نا أبو بكر الحَنفي: نا عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرَّحمين ابن غَنْم، عن تميم الداري:

أنه كان يُهْدى للنبي ﷺ كل سَنَة رَاوية من خَمر ـ ثم ذكر مثله

# [ ١١٤] أبو شعبة تَوَمُّ، وهو خطأ \_ كذا قال:(١)

<sup>(</sup>١) راجع تعليقي على كتاب «السَّن الابين» \_ أيضًا \_

<sup>(</sup>٢) ضبب في الأصل على هاتين اللفظتين، ولعله أراد أنها بصيغة المفرد.

<sup>(</sup>٣) لفظة «السدي» مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٥٦٨): يُروى عن شعبة بن دخان بن التوام، عن أبيه، عن جده حديث ولا يصح» ١. هـ.:

وعزاه الحافظ في «الإصابة» (١/١٦٤) لابن قانع من هذا الوجه، وراجع «التوضيح» (٧٤/١).

حدثنا محمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة: نا نصر بن علي: نا جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التؤم، عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ:

«لا حِلْفَ في الإسلام؛ ولكن تُمسَّكوا بحلف الجاهلية».

حدثنا عبد الله بن أحمد وأحمد بن علي بن مسلم \_ قالا: نا إبراهيم ابن زياد: نا عباد: نا شعبة، عن المغيرة، عن أبيه، عن شُعبة بن التؤم، عن قيس بن عاصم، عن النبي ﷺ قال:

«لا حِلْفَ في الإسلام؛ وما كان في الجاهلية فتمسكوا به».

وحدثناه عبدالله بن أحمد وأحمد بن علي بن مسلم \_ قالا: نا إبراهيم بن زياد: نا هُشيم، عن مغيرة، عن أبيه، عن شُعبة بن التؤم، عن قيس بن عاصم، عن النبي ﷺ \_ بمثله.

وهو الصحيح(١). 🛘

[ق۱۸/ ب]

00000

[۱۱۵] التِّلب<sup>(۲)</sup> بن ثعلبة العَنْبري بن ربيعة بن عَطية بن أُحَيْف<sup>(۳)</sup> بن محْفَر بن كعب بن العنبر بن عَمرو بن تميم<sup>(٤)</sup>:

<sup>(</sup>١) نقله عنه الحافظ في االإصابة؛ (١/١٦٤).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها بالأصل، وضبطها ابن ماكولا: «تَلِب» بفتح أولها وكسر اللام «الإكمال» (٢) كذا ضبطها وقال: «وشعبة يقول: الثلب، بالمثلثة، قال يحيى: ابن معين» ا.هـ. وانظره في «الإصابة».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بالحاء، ووضع علامة الإهمال تحتها، وفي «الإكمال» (٢٦/١ ـ ٢٩)
 و«الترضيح» (١٦٦/١) وغيرهما بالخاء المعجمة، وانتصر له الحافظ في «الإصابة»
 (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير»(٢/ ١٥٩)، و«الجرح والتعديل»(٢/ ٤٤٨)، «طبقات ابن خياط»(ص: ٤٢). (١٩٠)، و«الاستيعاب»(١/ ١٩٧)، و«التجريد» ١(٣٤٠)، و«الإصابة» (١/ ١٩٠) وغيرهم.

حدثنا محمد بن محمد بن حَيَّان التَّمَّار: نا مهدي بن حفص: نا غالب بن حَجْرة قال: حدثتني أم عبد الله ابنت مِلْقام، عن أبيها التَّلْب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة».

حدثنا معاذ بن المثنى: نا عبد الله بن معمر: نا محمد بن جعفر: نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي بشر العَنْبَري، عن ابن التَّلُب<sup>(۱)</sup>، عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبه من عملوكين له فلم يُضَمِّنْهُ النبي ﷺ

### 00000

# [١١٦] أبو رفاعة العَدُوي

ويقال اسمه: تميم بن أسيد (٢) بن عبد الحارث بن أسيد بن عدي ابن جرول بن عامر بن مالك بن غنم بن جل (٣) بن غدي بن عبد مناة بن ود بن طابخة:

حدثنا بشر بن موسى: نا أبو عبد الرَّحمان المقرىء: نا سليمان بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بالمثناة فوق، وأظن أن صوابها بالمثلثة، وقد سبق أن شعبة كان يقوله بالثاء لأنه كان النّغ، وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر في «المسند وفيه: «ابن الثّلب» \_ كذا \_ وقال: «كذا قال غندر، وإنما هو: «التَّلب»؛ وكان شعبة في لسانه شيءٌ \_ يَعنّي: لثنة \_ ولعلَّ غُندرًا لم يَفْهم عنه» ا. هـ من «إطراف المسند المعتلي» (١/ ١٤٨) و«تحفة الأشراف» (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الإصابة»: «أسد بفتحتين كذا سماه البخاري! وقيل: ابن أسيد بالفتح وكسر السين، وقيل بالضم مصغر» ا.هـ.

وسماه «تميم بن أسيد» البخاري في «التاريخ» (٢/ ١٥١)، وأبو حاتم في االجرح والتعديل» (٢/ ٤٤)، وابن سعد (٧/ ٤٨) و«الثقات» (٣/ ٤٠) و «الاستيعاب» (١/ ١٩٤)، و «التجريد» ١ (٥٤٨) وغيرهم.

وسمًاه ابن خياط في «طبقانه» (ص: ٣٩ ـ ٤٠، ١٧٧) عبد الله بن الحارث . وترجمه بعضهم بكنيته فقط وانظر «الإصابة» (٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) ضبب في الأصل على لفظتي «بن جل» وهما عند ابن خياط في «الطبقات» كذلك.

المغيرة، عن حُميَّد بن هلال، عن أبي رفاعة العدوي قال:

انتهيت ألى رسول الله ﷺ وهو يَخطب فقلت : يا رسول الله!رجل عريب جاء يَسئلُ عن دينه ؛ لا يَدري ما دينه ، فأقبل علي وترك خُطبته وأتى بكرسي فقعد عليه ؛ وجعل يُعلمني مما علّمه الله ؛ ثم أتى خُطبته فأتم آخرها.

### 00000

### [١١٧] التيهان الأنصاري:(١)

حدثنا عُمر بن أَشْرَس: نا جعفر بن محمد بن بشير: نا مُخَوَّلُ بن إبراهيم: نا عُمر بن شَمِر: نا محمد بن سُوقة قال: أخبرني سعيد<sup>(۲)</sup> بن تيهان الأنصاري، عن أبيه تيهان: أنه سمع النبي ﷺ وسمع مُؤذنا يُؤذن بليل؛ فقال مثل قوله.

### 00000

### (۱۱۸] تمام بن العباس:<sup>(۳)</sup>

حدثنا م-عمد بن السَّري بن مِهْران: نا محمد بن حسان السمتي: نا الفُضيل بن عِياض، عن منصور، عن أبي علي الصَّيقل، عن جعفر بن

(١) قال الحافظ في «الإصابة» (١٦٤/١): «ذكره ابن قانع وابن شاهين وابن مندة هنا ـ أي: في المثناة فوق ـ وذكره ابن السكن في النون، وكأنه أرجع، ١.هـ.

وذكره ـ أيضًا ـ مغلطاي في كتاب «الإنابة» [ق٨١/ أ] وعزاه لابن قانع وقال: «مجهول».

(٢) كذا في (ك، وفي (الإنابة): (أَسْعَدَه.

(٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥٧)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٤٤٥)، و«الكبير» (٢/ ٦٤) للطبراني، و«الاستيعاب» (١/ ١٩٥)، و«التجريد» ١ (٤٤٥)، و«الإصابة» (١/ ١٩٤) في القسم الثانى الذين لهم رؤية.

وقال الذهبي: «مختلف في صحبته» ا.هـ وقد ترجمه ابن حبان في ثقات التابعين (٨٥/٤)، وذكره ابن خياط في «طبقاته» (ص: ٣٣٠) ضمن الفقهاء والمحدثين من أهل المدينة بعد أصحاب رسول الله عليها.

تمام، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما لكم تدخلون علي قُلجاء؟ استاكوا؛ لولا أن أَشُقَّ على أُمتى لفرضت عليهم السواك كما فُرض الوضوء»(١).

### 00000

آ الميمُ بن غَيلان بن سَلَمة الثقفي بن مُعْتب بن كعب بن عَمرو [119] ابن [119] سعد بن عوف بن قسى بن منبه بن شكر [119]

حدثنا عبد الله بن محمد: نا أحمد بن محمد بن عيسى: نا أبو حذيفة: نا محمد بن مسلم: نا المُفَضَّل بن تميم بن غيلان بن سلمة، عن أبيه: تميم بن غيلان (٣) قال:

بعث رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حَرْب والمُغيرة بن شعبة ورجلا آخر إما خالد بن الوليد أو غيره؛ فأمرهم أن يكسروا طاغية ثقيف، فقالوا: يا رسول الله! فأين نجعل مسجدهم؟ قال: «حيث كانت طاغيتهم؛ حتى يُعبد الله عز وجل كما كان لا يُعبد».

قال القاضي ابن قانع: الصَّحيح: تميم بن غَزِيَّة بن عَمرو بن عطية ابن خنسا بن مَبْذُول بن عَمرو بن مازن بن النجار.

# [١٢٠] تميم بن يزيد بن عاصم الأنصاري:(٤)

- انظر «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥٧).
- (٢) عزاه الحافظ في «الإصابة» (١/١٩٤ ـ ١٩٥) لابن قانع وساق حديثه. وفيه: «قال البغوي: يُقال: إنه ولد على عهد رسول الله ﷺ ا. هـ وقد ترجمه البخاري في «التاريخ» (١٥٣/٢) وقال: «عن أبى الدرداء»، وابن حبان ـ أيضًا ـ في ثقات التابعين (٢/٨٦) وغيرهما.
  - (٣) ضبب على لفظة اغيلانه.
- (٤) «المعرفة» (١/ ٣٨١) للفسوي، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ١٩٥) بعد أن ساق خلافاً في اسمه، وساق حديث «الوضوء» وقال: «وفيه وفي صحبته نظر» ا.هـ. وقال علاء الدين مغلطاي في «الإنابة» [ق٨١/أ]: «تميم بن زيد، ويقال: يزيد، ذكره الصّغاني في المختلف في صُحبتهم، ولما ذكره ابن منده وأبو نعيم في جملة الصحابة قال: هو مجهول» ا.هـ.

حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي: نا محمد بن داود القومسي: نا يحيى بن بُكَيْرٍ: نا اللَّيث، عن هِشام بن سعد، عن عَبَّاد بن تميم، عن أبيه وعمه:

أنهما رأيا النبي ﷺ مضطجعا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الاخرى.

حدثنا عبد الله بن محمد الوراَّق: نا أبو بكر بن أبي شيبة: نا أبو عبد الرَّحمنن المقرىء: نا سعيد بن أبي أيوب: نا أبو الأسود، عن عباد ابن تميم المَازني، عن أبيه قال:

رأيتُ رسول الله ﷺ يتوضأ يَمسحُ الماء على رجليه.



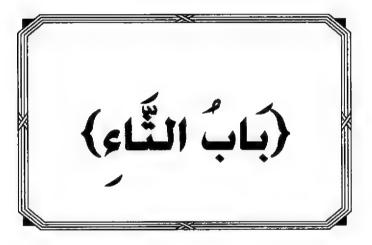

# [۱۲۱] ثُوْبان مولى رسول الله ﷺ (۱)

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: نا الهيثم بن جميل الأنطاكي: نا حماد بن سلكمة، عن أبوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان قال:

قال رسول الله ﷺ: «عَائد المريض يَمشي في خُرُفة الجَنَّة» (٢).

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب: نا حَفْص بن عُمر: نا هشام، عن يحيى بن أبي (٣) كثير، عن أبي قِلابة: أن أبا أسماء حدثه: عن ثوبان أنه حدثه قال:

بينما رسول الله ﷺ عشي في رمضان رأى رجلا يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»(٤).

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي: نا الهيثم بن خارجة: نا إسماعيل ابن عَيَّاش:

وحدثنا إبراهيم قال: وحدثنا سَلْمُ بن قَادِم: نا بَقية \_ جميعا، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شُريح ۞، عن أبي حيّ المؤذن، عن [ق10/ب]

<sup>(</sup>۱) قال ابن عساكر: "ثوبان بن جَعْدر، ويقال: بُجْدُد، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبدالرحمن» ا.هـ. من «تاريخ دمشق» (۱۱/۱۲۱).

وانظره في «التاريخ» (٢/ ١٨١)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٢٦٩)، و«الاستيعاب» (١/ ٢١٨)، و«التجريد» ١ (٢٥٧)، و«الإصابة» (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) «تحفة الأشراف» (۲/ ۱۳۸) (۲۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) لفظة «أبي» كتبت فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) انظر «مسائل أبي داود لأحمد» (ص: ٣١١)، و«الكبير» (٢/ ١٠١) للطبراني فقد عَدَّه من غرائب حديثه، وانظر «نصب الراية» (٢/ ٤٧٢)، و«تحفه الأشراف» (٢/ ١٣٧).

ثوبان، عن النبي عَلَيْقِ قال: «لا يَحِلُّ لأحد يَنْظُرَ في قعرِ بيت حتى يَسْتَأذن، فإن فعل فقد دَخَلَ».

حدثنا بِشْرُ بن موسى: نا الحسن بن موسى الأشيب: نا شَيْبَانُ، عن قتادة، عن سالم، عن معدان، عن ثوبان قال:

قال رسول الله ﷺ: «أنا يوم القيامة عند عُقْرِ الْحَوْضِ أَذُودُ عنه الناس لأهل الْيَمن؛ سعَته ما بين المدينة وعَمَّان (١١).

#### 00000

[۱۲۲] ثَعْلَبَة بن الحَكَم بن عُرْفُطَة بن الحارث بنِ لَقيط بنِ السُّدَّاخِ بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنَانة: (۲)

حدثنا على بن محمد: نا أبو الوليد الطيالسي: نا زُهيَر: نا سماك قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم \_ أحد بني ليث \_ أنه رأى رسول الله ﷺ مر على قدر فيها لحم انتهبوه، فأمر بالقدر فأكفيت، وقال: "إنَّ النَّهْبَةَ لا تَحِلُّ». حدثناه مُعاذ بن المثنى: نا مُسكدد: نا أبو عَوانة:

وحدثناه بِشْرُ بن موسى: نا عبد الله بن صالح العِجْلي: نا أبو الأحْوص:

وحدثنا المُعْمَري: نا المُسَيَّبُ بن وَاضحٍ: نا أبو إسحاق الفَزَاري: نا سفيان الثوري:

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية» (٣/ ٢٧١): «عُقر الحوض: موضع الشاربة، أى أطرُدُهم لأجُلِ أن يُرِدَ أهلُ الْيَمنِ» ١.هـ.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/۲۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/۲۲)، و«الثقات» (۴/٤٦)، ووالاستيعاب» (۲/۲۲)، ووالتجريد» ۱ (۲۲۵)، والإصابة» (۲/۲۲۱). وقال ابن حبان: «أسره أصحاب رسول الله عليه وهو غلام شاب» ۱.هـ.

وحدثنا مُعاذ: نا أبي: نا أبي [...](١) شعبة ـ كلهم عن سِماك، عن تَعْلَبة بن الحكم، عن النبي ﷺ ـ بنحوه.

### 00000

### [١٢٣] ثعلبة الأنصاري:(٢)

حدثنا فضل بن حُباب: نا عبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبِي: نا خالد بن الحارث: نا عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الله بن ثعلبة، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: سمعت ثعلبة يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «أَيُّمَا امرىء اقتطع مال امرىء مُسلم بيمين كاذبة كانت نُكتة سوداء ـ أو نفاقًا في قلبه لا يُغيِّرُها شيء إلى يوم القيامة».

حدثنا أحمد بن علي بن مسلم: نا أبو طاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح: نا ابن وَهْب، عن ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عبدالرَّحمن بن ثَعلبة، عن أبيه:

أنَّ عمرو بن شمر أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! سَرقتُ جملا لبني فلان؛ فأرسلَ رسولُ اللهِ ﷺ فسألهم؛ فقالوا: فقدنا جَمَلا لنا، فأمر به فَقُطعت يده (٣).

### 00000

[١٢٤] تَعْلبة بن صُعَيْرٍ - ومن قال: ابن أبي صُعَيْرٍ:(١) الله عَلْبة بن صُعَيْرٍ - ومن قال: ابن أبي صُعَيْرٍ

 <sup>(</sup>١) كتب فوق لفظة «أبي» الثانية أشبه بـ «صح» لثلا يُظنَّ تكرارها، ولفظة التحديث التي بين شعبة ومعاذًا العنبري لم تظهر لتآكل اللفظة.

 <sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٦١)، و«الكبير» (۲/ ۸۵) للطبراني، و«التجريد» ۱ (٦٣٦)،
 و«الإصابة» (۱/ ۲۱۰) وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن عبد البر هذا الحديث في ترجمة ثعلبة بن عمرو بن عامرة الانصاري الحزرجي
 (٢٠٨/١) والاستيماب».

 <sup>(</sup>٤) انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٥٥ ـ ٣٥)، و«الكبير» للطبراني (٢/ ٨٧)، و«الاستيعاب»
 (١/ ٢١٢)، و«الإكمال» (٥/ ١٨٢)، و«التجريد» ( (٦٣٥)، و «الإصابة» (١/ ٢٠٨) وغيرهم.

حدثنا الحسن بن المُننى: نا عَفَّان

وحدثنا أحمد بن بِشْر المَرْتَدِيّ: نا خالد بن خِداش \_ جميعا، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صُعير، عن أبيه \_ كذا قال \_ عن النبي ﷺ.

وحدثناه محمد بن إسماعيل بن ماهان الأبلّي: نا عبد القُدوس بن شعيب: نا عَمرو بن عاصم: نا هَمَّام، عن رجل من أهل الكوفة يُقال له: بَكْر بن واثل قال: حدثني الزُّهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير، عن أبيه قال:

قام فينا رسول الله عَلَيْهِ في يوم فِطْرٍ؛ فأمر بصدقة الفطرِ صاعا من بُرُّ أو صاعاً من شعيرٍ عن كل واحد؛ عن الصغير والكبير؛ والحر والعبد. فخالفه حماد بن زيد في الإسناد واللفظ، فقال: عن ثعلبة بن أبي صُعير، عن أبيه (١).

وقال: صاعا من بر في كل رأسين فأصاب في الإسناد والمعني.

### 00000

[۱۲۵] أبو عَمرة الأنصاري؛ ثعلبة بن عَمرو بن محصن بن عَمرو بن عبيد (۲) بن عَمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عَمرو بن الخزرج (۳):

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٦) في نسخةٍ منه، وفي أخرى: «ثعلبة بن صعير» وانظر الهامش.

<sup>(</sup>۲) زيادة «عُبيد» هنا استشكلها الذهبي في «التجريد» ١ (٢٤١) فانظره.

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الكبير» الكنى (ص: ٦١)، و«الجرح والتعديل» (٩/ ٤١٥)، وانظر «الإصابة» (١/ ٢٠٩)، (١٣٨/).

حدثنا جعفر بن محمد الفريابي: نا سليمان بن عبد الرَّحمن: نا الوليد: نا الأوزاعي: نا المُطَّلب بن حَنْطَبِ قال: حدثني ابن أبي عَمْرَةَ، عن أبيه قال:

كُنّا و(١)رسول الله ﷺ في غزوة، فأصاب الناس مَخمصة؛ فاستأذن الناس رسول الله ﷺ في نَحْرِ ظُهورهم، فلمّا رأى عُمر ذلك قال: يا رسول الله ﷺ تدعوا الناس ببقايا أزوادهم؛ فدعا رسول الله ﷺ نفواءوا به فدعا فيه رسول الله ﷺ؛ ثم أمر الناس أن يجثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا مَلؤه.

### 00000

### [١٢٦] ثعلبة بن أبي مالك:(٣)

حدثنا محمد بن عُثمان بن أبي شَيْبة: نا عُبيد بن يَعيش: نا يحيى بن آدم: نا يزيد بن عبد العزيز: نا محمد بن إسحاق: نا أبو مالك بن ثعلبة، عن أبيه قال:

اختُصم إلى رسول الله ﷺ في مَهْزور وادي بني قُريظة، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ الماء إلى الكعبين لا يُحبس على (٤) الأسفل.

- (١) هكذا محكن أن تُقرأ، مع احتمال أنَّها «مع»، وذلك لرطوبة بطرف الورقة.
  - (٢) ضبب بعد لفظة ﴿ يَلِينُهُ ۗ ويبدو لعدم اكتمالها عنده.
- (٣) قال ابن معين في رواية الدوري (٦٠٨): «رأى النبي ﷺ»، وقال أبو حاتم الرازي: «هو من التابعين» وقال ـ أيضًا ـ «ليست له صحبة» ١.هـ من «المراسيل» (ص: ٢١)، وانظره في «التاريخ الكبير» (٢/ ٤٦٢)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٤٦٢)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٨٥) وثقات التابعين عند ابن حبان (٤/ ٨٩)، و«الاستيعاب» (١/ ٢١٢)، و«التجريد» ( (٦٤٥)، و«الإنابة» [ق٠٢/ أ] و«الإصابة» (١/ ٩٠٩).
- (٤) كذا بالأصل، وضبب على لفظة «على»، وصواب العبارة: ﴿إِلاَّ على الأسفل» كذا وردت عند الطبراني في «الكبير» (٨٦/٢).

# [ق٢٠/ ب] [١٢٧] ثَعْلَبة بن حَاطب(١): ت

حدثنا عبد الله بن محمد: نا أحمد بن زهير: نا عبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوْطي: نا محمد بن شعيب: نا مُعَان بن رفاعة، عن أبي عبد الملك، عن علي بن يزيد (٢)، عن القاسم؛ عن أبي أمامة: أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري: أنه قال:

يا رسول الله! أدع الله أن يرزقني مالا. فقال: «قليلا<sup>(٣)</sup> تُؤدي شُـــــخير من كثير لا تُطيقه»<sup>(٤)</sup>.

#### 00000

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/۲۱)، و"طبقات ابن سعد» (۳/۳۵)، و«الاستيعاب» (۱/۹/۱)، و«التجريد» ۱ (۲۲۳)، و«الإصابة» (۲/۲/۱) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو خطأ صوابه: «أبي عبد الملك علي بن يزيد»، ولفظة "عن" مقحمة لا معنى لها، وانظر ترجمة علي من «التهذيب» (٢١/ ١٧٨)، والحديث بإسناده في «الاستبعاب».

<sup>(</sup>٣) ضبب على لفظة «قليلاً»، وصوابها «قليل» كما في «الإصابة» (٢٠٦/١) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث لا يثبت، وهو حديث طويل ذُكِرَ فيه أنَّ حاطبًا امتنع من إعطاء حق المساكين والفقراء في ماله، ولا يجوز نسبة ذلك إلى رجل شهد بدرًا وأحدًا، ثم إنَّ في إسناده علي بن يزيد الذي قال فيه البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو عبد الرحمن النسائي في «المحروحين»: «الضعفاء» له (ص: ٢١٧): «متروك الحديث» وقال فيه ابن حبان في «المجروحين»: «منكر الحديث جدا.

ومُعَان بن رفاعة هو من أفراد ابن ماجه عن باقي الخمسة، ويقول فيه أبو حاتم الرادي: «يكتب حديثه ولا يحتج به» وضعَّفه ابن معين في رواية الدوري (٥١٣٤) وقد تصحف على محققه فصيَّره: معاذ بالذال وصوابه بالنون، وانظره في «التهذيب» (٢٨/ ١٥٧). وقال ابن عدى: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه».

ورحم الله الذهبي إذ يقول في «التجريد»: «حديث طويل منكر بمرة» ا. هـ.

# [١٢٨] ثعلبة بن زَهْدَمِ الْيَرْبُوعي:(١)

حدثنا عبد الله بن محمد: نا محمد بن على الجُوْزَجَاني: نا قبيصة: نا سفيان، عن أشعث بن أبي الشَّعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهدم الحنظلي قال: قدمنا على رسول الله ﷺ في بني تميم؛ فانتهينا إليه وهو يقول:

«يدُ المُعْطي العالية؛ إبدأ بمن تَعول أُمَّك وأباكَ وأخْتَكَ وأخاكَ» \_ فذكر الحديث.

قال أبو الحُسين بن قانع: وقال فيه شعبة وأبو الأحوص: عن رجلٍ من بَني يَرْبُوعٍ. ولمْ يُسمياه.

### 00000

[۱۲۹] أبو حيَّة (۱) ثابت بن زيد بن النعمان بن أُمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عَمرو بن عوف بن مالك بن الأوس:

حدثنا محمد بن حيّان التّمار بالبصرة: نا أبو الوليد الطيالسي: نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: «له صحبة» ا.ه.. من «الاستيعاب» (۲۱۱/۱) وقال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (۲۳/۲): «يقال له صحبة» ثم ذكر له حديث الترجمة، وفي «التاريخ الكبير» (۲۷۳/۲): «وقال الثوري: له صحبة، ولا يصح» ا.ه..

وقال العجلي: «تابعي ثقة» من «الثقات» (ص: ٩٠). وانظره في «التجريد» ١ (٦٢٨)، و«جامع التحصيل» (ص: ١٥٢)، و«الإصابة» (٢٠٧/).

وعزاه مغلطاي في «الإنابة» [ق ٢٠/ ب] لابن قانع وقال: «قال الترمذي في تاريخه: أدرك النبي ﷺ وعامة روايته عن الصحابة» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بالمثناة تحت وقال الذهبي في «التجريد» ٢ (١٨٣٢): «بالباء الموحدة، وهو الصحيح، يقال: أبو حيَّة بالنون، اسمه عامر، وقيل: مالك، وقيل اسمه ثابت بن النعمان» ا.هـ.

وانظره في «الإصابة» (٧/ ٤٠)، و«الإكمال» (٢/ ٣٢٠) لابن ماكولا، و«الكبير» (٢٢ / ٣٢٠) للطبراني.

عن أبي حيَّة البدري قال: لما نزلت ﴿لم يكن الذين كفروا﴾ (١) قال رسول الله ﷺ لأُبي بن كعب: «قال لي جبريل ـ عليه السلام ـ: إن الله يقول: أقر أها أبيا». قال: وقد ذكرنى هناك!؟ قال: «نعم»! فبكى.

### 00000

[۱۳۰] ثابت بن قيس بن شمّاس بن امرىء القيس بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الخزرج بن القيس بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج (۲):

حدثنا محمد بن عيسى بن السكن: نا إبراهيم بن حميد: نا صالح ابن أبي الأخضر، عن الزهري، عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن ثابت بن قيس بن شماس، عن ثابت بن قيس بن شماس قال: لَمَّا نزلت على النبي ﷺ ﴿يا أَيُهَا الذين آمنوا لا تَرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ (٤) قعدت في بيتي، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "تعيش حميدًا؛ وتُقتل شهيدًا».

[ق/ ١/ ١] فقتل يوم الْيَمَامَة 📋

حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى (١) \_ يعني أخاه، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذُكر الْكبر عند النبي ﷺ فقال:

<sup>(</sup>١) [البيَّنة: ١]. ﴿ (٢) كذا! وهي بالتكرار اشبه.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦٧)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٦)، و«الثقات؛ (٣/ ٤٣)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٠٠٠)، و«التجريد» ( ٢٠٠٢)، و«الإصابة» (١/ ٢٠٠٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) [الحُجرات: ٢].

<sup>(</sup>a) ضبب على لفظة: «بن».

<sup>(</sup>٦) ضبب على لفظة «عيسى» أيضًا، وهما عند الطبراني في «الكبير» (٢/ ٦٩).

«إن الله لا يُحبُّ كل مختال فخور ـ ثم قال رسول الله ﷺ ـ: الْكِبْر من سَفْه الْحَقِّ وغمَص النَّاس».

حدثنا علي بن أحمد الأزدي: نا أحمد بن عيسى المصري: نا ابن وهب: نا داود بن عبد الرَّحمن، عن عَمرو بن يحيى المازني، عن يوسف ابن محمد بن ثابت بن قيس، عن أبيه، عن جده:

أنَّ رسول الله عَلَيْهِ دخل عليه فقال: «اكشف الباس رب الناس عن ثابت ابن قيس بن شماس»، ثم أُخذ ترابا من بَطُحاء فجعله في قدح فيه ماء فَصبَّه عليه.

### 00000

[۱۳۱] ثابت بن زيد بن وديعة بن عَمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سالم بن عَمرو بن عوف بن الخزرج:(١)

حدثنا عَلَي بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة قال: الحُكَمُ أخبرني، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عارب، عن ثابت بن وديعة (٢):

أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِضَبُّ فقال: «أُمَّة مُسِخَتُ». والله أعلم.

حدثنا أسلم بن سَهل: نا وهبُ بن بقية: نا خالد، عن حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قال:

أَصبنا حُمُرًا يوم خَيبر؛ فمر رسول الله ﷺ بالقدور وهي تغلي؛

<sup>(</sup>۱) اختلف في تسميه أبيه، فقيل: ثابت بن زيد، وقيل: ابن يزيد بن وديعة، وقيل: ابن وديعة، وقيل: ابن وديعة، وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۷۰)، و«الجرح والمتعديل» (۲/ ۲۰۹)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۰۰)، و«التجريد» ( ۱/ ۲۰۵)، و«الإصابة» (۱/ ۲۰۰).

 <sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «وديعة» ولعلها لمخالفتها للترجمة، وهي ثابتة عند البخاري في «التاريخ»
 (٢/ ١٧١) وساق في الحديث خلافًا، أو لسقوط لفظة «قال».

فقال: «أكفؤها».

### 00000

[۱۳۲] ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم ابن غنم بن عوف بن الخزرج: (۱)

حدثنا محمد بن العباس المؤدب: نا عفان: نا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك: أن رسول الله على قال: «من حَلَفَ عِملة سوى الإسلام كاذبا(٢) فهو كما قال، وليس على الرجل نذر فيما لا يَمْلك».

حدثنا بشر بن موسى: نا يحيى بن بشر الحريري: نا معاوية بن سلاَّم، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي [قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي قلابة، عن ثابت بنحوه. 
قلابة على المحتود عن أبي عن النبي المحتود عن أبي المحتود المحتود

حدثنا علي بن محمد: نا مُسدد: نا بشر بن المُفَضَّل: نا خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك قال:

قال رسول الله ﷺ: "من حَلَفَ بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدا فهو كما قال، ومن قَتَل نفسه بشيء عذبه الله يوم (٣) القيامة في نار جهنم ـ أو قال ـ في جهنم».

حدثنا حسين بن جعفر القَتَّات: نا مِنْجَاب: نا علي بن مسهر، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي عليه عن أبت بن الضحاك، عن النبي عليه

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ١٦٥)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ٤٥٣)، و«الاستيعاب» (۱/ ٥٠٠)، و«التجريد» ۱ (٥٩٣)، و«الإصابة» (۱/ ٢٠١) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ضبب في الـ الله على أول لفظة الكاذبًا الله وهي ثابتة عند الطبراني في الكبير ا ٢/ ٧٤).

 <sup>(</sup>٣) ضبب بعد لفظ الجلالة، ولعله يشير إلى سقوط «به» كما في «الكبير» للطبرائي.

ـ بنحوه، وزاد فيه: «ومن رَمي مؤمنا بِكُفْرِ فهو كقتلهِ».

### 00000

[۱۳۳] ثابت بن الصَّامت بن عدي بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن جُسُم بن الحارث بن الخزرج بن عَمرو بن مالك بن أوس:(١)

حدثنا محمد بن يونس بن المبارك الأحول: نا سليمان الشَّاذَكُوني وإسحاق بن بُهْلُول ـ قالا: نا مَعْنُ بن عيسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده:

أن النبي ﷺ صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساءٍ مُلتفا به يضع يده عليه يتقى بَرْد الحَصَى.

### 00000

# [۱۳٤] ثابت بن رفيع:(٢)

حدثنا أحمد بن عُبيد الله بن جرير بن جَبْله: نا سعيد بن نوح: نا عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن زياد المصفِّر، عن الحسن قال: حدثني ثابت بن رُفَيْع \_ وكان يُؤَمَّرُ على السَّرايا \_ قال:

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن خياط» (ص: ۷۸)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٥٣) و قال أبو حاتم: «له صحبة»، و «الاستيعاب» (۱/ ۲۰۰)، و «التجريد» ۱ (٥٩٠)، و «الإصابة» (۱/ ۲۰۰). وقال ابن عبد البر: «قد قبل: إن ثابت بن الصامت توفي في الجاهلية، والصحبة لابنه عبد الرحمن بن ثابت» ا.هـ. وقال الذهبي: «مختلف في صحبته» ا.هـ. وعزاه مغلطاي في «الإنابة» [ق ۱۸۸/ ب] لابن قانع، غير أنه لم يذكر اسم «مالك» في

إيراد اسمه عن ابن قانع . (۲) «التاريخ الكبيرة (۲/۲۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/۲۰۱)، و«الاستيعاب» (۲/۲۰۱)، و«التجريد» ۱ (۸۶)، و«الإصابة» (۱/۲۰۰) وغيرهم.

وقال الذهبي: ﴿يُقَالَ: ابن رويفعِ﴾.

سمعت رسول الله على يقول: «إياكم والغلول، الرجل ينكح المرأة؛ أو يركب الدابة قبل أن تخمس».

### 00000

# [١٣٥] ثابت بن الحارث الأنصاري:(١)

حدثنا عبد الله بن محمد الوراق: نا كامل بن طلحة: نا ابن لهيعة نا الخارث بن يزيد، عن ثابت بن الحارث:

[ق٢٦/ ١] أن رسول الله ﷺ أَقْسَمَ لِسَهْلَة بنت عَدي وابنةٍ لَها في الغزوِ. 🗖

### [١٣٦] ثابت بن يزيد الأنصاري:(١)

حدثنا عثمان بن عمر الضَّبِّيّ بالبصرة: نا عبد الله بن رجاء: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعّد البَجَلي قال:

دخلتُ على أبي مسعود وأُبَيِّ وثابت بن يزيد وجَوار يَضْرِبْنَ بِدُفُّ لَهِنَ وَيُعْنَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ؟! قَالُوا: لَهُ وَيُغَنِّينَ اللهِ عَلَيْهِ؟! قَالُوا: إِنَّهُ رَحِّصَ لَنَا فِي الْغَنَاءَ فِي الْغُرْسِ، والبكاء على الميت في غير نَوْحٍ.

# [١٣٧] ثُمامة بن عَدَيُّ القُرَشي:(٣)

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٥٠)، «الكبير» (۲/ ۸۲) للطبراني، و «الاستيعاب» (۱/ ۲۰۷)، و«التجريد» ۱ (۷/۵)، و«الإصابة» (۱/ ۱۹۸) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) "التاريخ الكبير" (۲/ ۱۷۰) وقال: «ثابت بن وديعة، ويقال: ابن يزيد"، والجرح والتعديل» (۲/ ٤٥٩)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ١٠٥) وفيه: «ابن زيد»، و«الاستيعاب» (۱/ ٥٠٠)، و«التجريد» ١ (٦١٥)، و«الإصابة» (١/ ٥٠٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٦)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٥)، و«الاستيعاب» (٢/ ٢١٣)، و«الاستيعاب» (٢/ ٢١٣)، و«تاريخ دمشق» (٢/ ٢١٨)، و«التجريد» ١ (٦٥٦)، و«الإصابة» (٢١٢/١) وغيرهم.

حدثنا مُعاذ بن المثنى: نا محمد بن المِنْهَال: نا حاتم بن ورَّدان: نا أيوب، عن أبى قلابة قال:

كان رجل من أصحاب النبي ﷺ يُقال له ثُمامة بن عدي على صنعاء، فلما بَلَغَهُ قتل عثمان بكى؛ وقال: اليومَ انتُزِعَت خِلافة النَّبوة.

قال ابن قانع: ورواه وُهَيْب فقال فيه: عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث (١).

### 00000

[۱۳۸] ثُمَامة بنُ أَثَال بنِ النعمان بنِ مَسْلمة بن عُبيد بن يَرْبوع بن الدُّول السُّول ابن حَنيفة بن صعب بن على بن بكر بن واثل:(۲)

حدثنا بِشْرُ بن موسى: نا الحُمَيدي: نا سفيان: نا ابن عَجُلان، عن سعيد المقْبُري، عن أبيه، عن أبي هُريرة قال:

لما أسلم ثُمامة بن أثال اغتسل وجآء إلى النبي على فقال: يا محمد! ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك؛ وما على الأرض وجه أحب إلي من وجهك، والله لا يُحمل إلى مكة جُبّة من طعام حتى يُسْلِموا فقدم اليمامة فحبس عنهم؛ فشق ذلك عليهم؛ فكتبوا إلى النبي يَلِين فحمل إليه من وجمل إليهم.

### 000000

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٦)، واتاريخ دمشق، (١١/ ١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» (۲/۵۷)، و«الاستيعاب» (۲/۳۱۱)، و«التجريد» ۱ (۲۰۱)،
 و«الإصابة» (۱/۲۱۱).

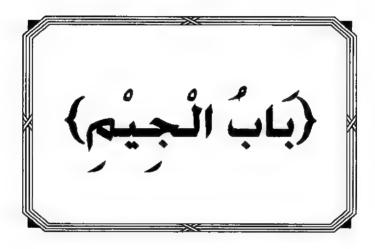

[۱۳۹] أبو ذر جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عُبيد بن الوَقيعة بن حرام ابن غفار بن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (١): [ ق٢٢/ب]

حدثنا إبراهيم بن الهَيثم البَلَدي: نا محمد بن كثير المِصِّيصي: نا الأوزاعي، عن هارون بن رِئاب، عن الأحنف بن قيس قال: سمعت أباذرً يقول:

حدثني خليلي أبو القاسم ﷺ قال: «ما من عبد يسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه سيئة».

حدثنا بِشْر بن موسى: نا أبو نُعَيم: نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال:

كنا مع النبي ﷺ في المسجد عند غروب الشمس فقال: «تدري أنى (٢) تغيب الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم، قال (٣): «تَذَهبُ حتى تَسجد عند العرش عند ربها؛ فتستأذن في الرجوع فيُؤذَن لها؛ ويوشك أن تَستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب؛ فإذا طال قيل: اطلعي مكانك، فذلك قوله عز وجل ﴿والشَّمسُ تَجري لمستقرلَها﴾ (٤).

حدثنا أحمد بن بشر المَرْثَدي: نا علي بن الجَعْدِ: نا قيس، عن أبي

<sup>(</sup>۱) "التاريخ الكبير" (۲/ ۲۲۱)، و"الجوح والتعديل" (۲/ ۵۱۰)، و"طبقات ابن خياط" (ص: ۳۳)، وابن سعد (٤/ ١٦٥)، و"الاستيعاب" (١/ ٢٥٢)، و"تاريخ دمشق" (١١ / ٣٠٣)، و"التجريد" ١ (٨٤٩)، و"الإصابة" (٧/ ٦٠) وغيرهم.

وقد اختلف في اسمه، فقيل: بَرير بن جندب، ويقال: بُرير بن عشرقة، وير بن جنادة \_ كذا \_ ويقال: برير بن جنادة، ويقال: برير بن جنادة، ويقال: جُندب بن عبد الله، ويقال: جندب بن السكن، والمشهور والمحفوظ: جندب بن جنادة الله من «الاستيعاب».

<sup>(</sup>۲) هكذا بمكن أن تقرأ، وفي «تحفة الأشراف» (۱۸۸/۹، ۱۸۹): «أين».

<sup>(</sup>٣) ضبب بالأصل على لفظة «قال».

حُصَين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: كانت مُتعة الحج لنا خاصةً.

### 00000

الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن الخررج:(١) سلمة بن سعد بن عدي بن شاذرة بن جشم بن الخزرج:(١)

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: نا علي بن عَيّاش: نا شُعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:

كان الآخر من فعل رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار.
حدثنا إسحاق بن الحسن: نا أبو نعيم: نا مِسْعَر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال:

صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي ﷺ:

«أفتانٌ أنت يا معاذ!؟ إنما يكفيك أن تقرأ بـ ﴿السَّماء والطارق﴾ ﴿والشَّمس وضحاها﴾ ونحوها».

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا حجاج بن نُصَيْر: نا هشام بن أبي عبدالله، عن عَمرو بن دينار، عن جابر:

أن معاذًا كان يُصلِّي مع النبي ﷺ، ويُصلِّي بقومه.

00000

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن خياط» (ص: ۱۰۲)، و«التاريخ الكبير» (۲۰۷/۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/۲۲)، و«الاستيعاب»(۱/۲۱۲)، و«التجريد»۱ (۱۸۳۳)، و«الإصابة»(۱/۲۲۲)وغيرهم.

[١٤١] جابر بن حكيم بن جابر الأحمسي، وقالوا: جابر بن طارق(١): 🗖 [١/٢٣]

حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدي: نا سفيان: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر الأحمسي، عن أبيه قال:

دخلت على رسول الله ﷺ فرأيت عنده الدُّباء، قلت: ما هذا يا رسول الله؟!

قال: «نكثر (٢)طعام أهلنا».

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا سويد: نا شَريك، عن إسماعيل بن أبي خالد ـ بإسناده نحوه.

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا سليمان بن الْفَرج: نا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن حكيم بن جابر عن جابر بن طارق، عن النبي ﷺ - بنحوه.

### 00000

[۱٤۲] جَابِر بن سَمُرَة بن عَمرو بن عوف بن جندب بن حُجَيْرِ بن رِئاب ابن حَبيْرِ بن رِئاب ابن حَبيب بن سَواءة بن عامر بن ضَعْضَعَة:(٣)

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول:

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/۹۳٪)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ۱۱۸، ۱۳۹)، و«التاريخ» للمقدمي (ص: ۸۲۸) و«الإستيعاب» (۱/۲۷٪)، و«التجريد»، (۲۷۸)، و«الإصابة» (۱/۲٪) وغيرهم

وقد فرَّق ابن حبان بينهما في «الثقات» (٣/ ٥٣) فترجم لكل واحد على حده.

<sup>(</sup>٢) ضبب بالأصل بعد لفظه "نكثر" ولعله يشير إلى سقوط "به" كما في "مسند الحميدي" (٢/ ٣٧٩ \_ ٣٨٠) و"الكبير" للطبراني (٢/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>۳) «التاريخ الكبير» (۲/٥/۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/۹۳/۲)، «طبقات ابن خياط» (ص:
 (۱۳۱)، و«الاستيعاب» (۱/۲۲٤)، و«التجريد» ۱ (۲۷۲)، و«الإصابة» (۱/۲۲۱)
 وغيرهم.

كان النبي ﷺ يَخطب قائما ثم يقعد قعدة، ثم يقوم.

حدثنا علي: نا أبو سلمة: نا حماد، عن سماك، عن جابر بن سمرة: أن النبي عَلَيْقٌ كان يَخْطُبُ قائما.

حدثنا بِشْر بن موسى: نا الحسن بن موسى الأشيب: نا شَيْبان، عن أَشِيب بن سَمُرة قال: أَشِيب الشَّعثاء، عن جعفر بن ثور، عن جابر بن سَمُرة قال:

كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام عاشوراء ويتعاهدنا عنده ويحثنا عليه، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا.

ووحدثنا<sup>(۱)</sup> بشر: نا حسن الأشيب: نا شَيْبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن ثور، عن جابر بن سَمُرة:

أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ من لحوم الإبل، ولا يتوضأ من لحوم الغنم، ويصلي في دُبُنِ الغنم(٢)، ولا يُصلِّي في عُطْنِ الإبلِ.

### 00000

# [١٤٣] جابر بن أسامة الجُهَني:(٣)

حدثنا عبد الله بن الصقر بن موسى: نا إبراهيم بن المنذر الحزامي: نا عبد الله أنه عبد الله قال: عبد الله أسامة بن ريد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن جابر بن أسامة الجهني قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل!

<sup>(</sup>٢) قال في «النهاية» (٩٩/٢): «الدَّبْن: حَظيرة الغنم إذا كانت من القصب، وهي من الخشب: رَريبةٌ، ومن الحجارة: صيرة» ١.هـ.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/٢/٢)، و«الجرح والتعديل» (٢/٤٩٢)، و«الاستيعاب» (١/٢٢٤)، و«التجريد» ١ (٦٦٦) وقال: «له سماع»، و«الإصابة» (١/ ٢٢٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ضبب في الأصل على لفظة «عبد»، وهي ثابتة كما في «التاريخ الكبير» (٢/٢٠)، و«الكبير» (٢/٢/٢ ـ ١٩٣) للطبراني وغيرهما.

أتيت رسول الله ﷺ في السوق؛ فسألت أصحابه: أين يُريد؟! قانوا: يَخُطُّ لقومٍ مَسْجِدًا. فرجعتُ؛ ﴿ فَإِذَا قوم قيام؛ قلت: ما لكم!؟ [ق٣٠/ب] قانوا: خَطَّ لنا رسول الله ﷺ مسجدًا؛ وغَرز خشبة في الْقِبْلَةِ أقامها فيها.

### 00000

الله بن عبد الله بن رِثَاب بن النعمان بن حَسَّان (۱)بن عُبيد بن عدي بن شاذرة بن عدي بن شاذرة بن عدي بن شاذرة بن زيد بن جُشم بن الخزرج:(۲)

حدثنا عبد الله بن الصقر: نا ابن أبي سمينة: نا علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلَمة، عن جابر بن عبد الله بن رياب، عن النبي ﷺ قال:

«أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: بَشِّر خديجة ببيت من قَصب؛ لا صَخَب فيه لا نَصب».

حدثنا عبد الله بن الصَّقر: نا ابن أبي سَمِينة: نا علي بن ثابت، عن الوازع، عن أبي سَلَمة، عن جابر بن عبد الله بن رياب، عن النبي عَلَيْهُ قال:

"مَرَّ بي جبريل \_ عليه السلام \_ أنا أصلي؛ وهو راجع من غزوة كذا؛ فضحك إلى قتبسمت البه».

### 00000

[١٤٥] جابر بن عَنِيْك بن قيس بن الأسود بن مُرِّي بن كعب بن عدي بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وعند ابن خياط (ص: ١٠٣)، وابن سعد (٤/ ٤٣١) وغيرها: «سنان».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲۰۸/۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۹۹۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۱۹)، و«التجريد» ۱ (۲۸۲)، و«الإصابة» (۱/ ۲۲۲) وغيرهم.

### كعب بن سلمة بن سعد بن عدي بن شاذرة:(١)

حدثنا إسحاق بن عبد الرَّحمن بن خَالُويَهُ الواسطي بواسط: نا علي ابن بَحْر بن بُرِّي: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه جابر بن عتيك قال:

قال رسول الله ﷺ: "من الغيرة ما يحبُّ الله ومنها ما يُبغض الله؛ الغيرة التي يُحب الله في ريبة، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها من (٢) يُبغض الله والخيلاء التي يحب الله عز وجل اختيال (٣) الرجل عند الرجل، والصدقة، والتي يبغض الله عز وجل الكبر».

حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي: نا عَمرو بن مرزوق: نا مالك، عن عبد الله بن عبد الله (<sup>3)</sup>بن جَبْر، عن عَتيك بن الحارث، عن جابر بن عَتيك قال:

قال رسول الله ﷺ: «المُبطون شهيد، والغريقُ؛ وصاحب ذات الجَنْب؛ وصاحب الحَريق؛ والذي يموت تحت الهدم؛ والمرأة تموت بجَمع».

حدثنا الحسن بن علي العَنزي: نا أبو كُريب: نا وكيع، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲۰۸/۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۴۹۳)، «والاستيعاب» (۱/ ۲۲۲)، والتجريد» ۱ (۲۸۲)، و«الإصابة» (۱/ ۲۲۶) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصارا

<sup>(</sup>٣) ضبب بالأصل على لفظة «اختيال» وهي ثابتة عند الطيراني في «الكبير» (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) ضبب على لفظة «عبد» وهي ثابتة في «تجريد أسماء الصحابة» ١ (١٨٥) للذهبي، ولكن فيه: «جابر بن عتيك»! وكذا هي عند الطبراني (١٩١/٣)، وانظر «الاستيعاب» (٢٣١/١).

العُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْرٍ، عن أبيه، عن جده جَبْر، [ق٢٠/ ١] عن النبي ﷺ \_ نحو حديث مالك.

والصواب: جَبْر.

حدثنا الحسن بن علي المعمري: نا أحمد بن عمرو بن السَّرْح قال: حدثني سعيد حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه: أن النبي قال:

«من اقتطع مال امرىء مُسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجَنَّة». قالوا: وإن (١) شيء يسير؟! قال: «وإن قُضيب من أراك» (٢).

#### 00000

### [١٤٦] جبر بن عتيك \_ أخو جابر بن عتيك:(٦)

حدثنا عبد الله بن غنَّام بن حفص بن غياث: نا محمد بن العلاء: نا معاوية بن هشام، عن شيّبان، عن عبد الله بن عبد الله الأنصاري، عن مَعْبد بن جبر بن عَتيك، عن جبر بن عتيك الأنصاري قال:

سأل النبي ﷺ ربَّه عز وجل وهو في مسجد بني معاوية ثلاثا، فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله أن لا يهلك أمته؛ ولا يظهر عليهم

<sup>(</sup>١) ضبب بالأصل على لفظة «وإن» وهي ثابتة في «الكبير» (٢/ ١٩٣) للطبراني.

 <sup>(</sup>٢) كتب في هامش اك، عقيب هذا الحديث: (بلغ سماعًا ووَلَديُّ).

<sup>(</sup>٣) "الجرح والتغديل" (٢/ ٥٣٢)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٣٠) وفيه: «ويُقال: جابر بن عتيك»، و«التجريد» ١ (٧١٤)، (٦٨٥)، وقد فرَّق بين جابر بن عتيك وجبر بن عتيك فانظره.و«الإصابة» (١/ ٢٣١).

هذا وقد جمع بينهما في ترجمة واحدة ـ أيضًا ـ الطبراني في االكبير، (٢/ ١٨٩) إذ أنه أورد حديث «جبر» هذا في ترجمة «جابر».

عدوا فَأَعْطيها، (١)وسأله أن لا يجعلَ بأسهم بينهم فَمُنعها.

### 00000

[۱٤۷] جابر بن سليم بن جابر بن حبال بن عمير بن عَمرو بن أنمار بن المجيم بن عَمرو بن تميم:(۱)

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا سهل بن بكَّار: نا عبد السلام أبو عَقيل، عن عَبيدة الهُجَيْمي، عن جابر بن سُليم.

وحدثنا محمد بن يونس: نا هارون بن إسماعيل الخزاز: نا الصَّعقُ ابن حَزَن، عن يونس بن عُبيد، عن عَبيدة بن زيد، عن جابر بن سُليم قال: أتيتُ النبي عَلَيْهُ فقال: «إياك وإسبال الإزار فإنها مَخْيلة».

حدثنا حكيم بن يحيى المَتُوثي بالبصرة: نا عَمرو بن علي: نا أبو داود: نا قُرَّةُ بن خالد: نا قرة (٣) بن موسى، عن جابر بن سليم قال:

أتيت رسول الله ﷺ وهو في بُردة عليه كأني انظر إلى أهدابها على قدميه.

### 00000

# [١٤٨] جَبُر الأعرابي:(١)

- (١) ضبب على لفظة «فأعطيها» وهي ثابتة عند الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٩٢).
- (۲) ويقال فيه: سُليم بن جابر، وانظره في «المتاريخ الكبير» (۲/ ۲۰۵)، و«الجرح والتعديل»
   (۲/ ٤٩٤)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۲٥)، و«التجريد» ( (۲۷۱)، و «الإصابة» (۱/ ۲۲۱) وغيرهم.
   وقد اشتهر بكنيته: «أبو جُرَى».
  - (٣) ضبب بالأصل على لفظة «قرة»، وهو مترجم في «التهذيب» (٢٣/ ٥٨٤).
- (٤) عزاه الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٣١) لابن قانع، ثم ساق الحديث من طريق: رحمه بن مصعب.
- وقال الذهبي في «التجريد» ١ (٧١٠): «والحديث غريب». وانظره في «الاستيعاب» (١/ ٣٣٠).

حدثنا إبراهيم بن مروان الواسطي: نا القاسم بن عيسى الواسطي: نا رحمة بن مصعب، عن شريك، عن أشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال قال:

قال: صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر؛ فلما سلم استقبلنا بوجهه قال: «إنَّ ناسا من أصحابي وزُنوا اللَّيلة؛ فَوزُن أبو بكر فَوزَن؛ ووَزُن عُمر فَوزَن؛ ثم وزَن عثمان (٤٠). وهو صالح.

### 00000

# [١٤٩] جهم ـ ولم ينسبه:(٥)

حدثنا إسحاق بن مروان: نا أبي: نا سليمان بن عكرمة، عن أسيد ابن القاسم قال: وزَعَمَ ليثٌ، عن أبي واثل شقيق بن سلَمة، عن الزَّبْرِقان بن الحكم بن هَمْدان قال:

إن ذا الْكلاع حدثني: أنه سمع جَهما يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ حَسنًا وحُسينًا سيِّدا شباب أهل الجنة».

<sup>(</sup>١) ضبب بالأصل على لفظة «يؤذن» وهي ثابتة في «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعل صوابها: ﴿ يُؤذن بالحيرة ﴾، ولعل \_ أيضًا \_ ذكر لفظة ﴿ الخير ﴾ هنا السبب في استشكال ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) في نَقُل الحافظ: «لن».

<sup>(</sup>٤) ضبب بعد لفظة (عثمان) مشيرًا إلى سقوط لفظة الفوزن) كما في «الإصابة).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٨٧٧): «كأنه البلوي».

وقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٦٦): «وجوزً أبو نعيم أن يكون هو: البلوي، وفَرَق بينهما ابن قانع، وأخرج من طريق ليث، إلا أنه قال: عن أبي واثل عن الزبرقان بن الحكم: أن ذا الكلاع حدثه، فذكر مثله، ولم يذكر مجاهدًا، وزاد الحكم، ا.هـ.

### [٥٠٠] جندب بن كعب ـ صاحب الساحر:(١)

حدثنا الحسن بن علي (٢) العَنزي: نا أبو كُريب: نا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جُندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات

وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حَدُّ الساحر ضربة بالسيف».

### 00000

# [١٥١] جُندب بن عبد الله بن سفيان البَجلى الْعَلَقي: (٣)

حدثنا محمد بن شاذان الجوهري: نا عاصم بن علي: نا شعبة ، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُندبا \_ رجلا من بُجيلة \_ قال: شهدت (٤) مع رسول الله على يوم النحر ؛ صلى ثم خطب ؛ فقال: «من ذَبح قبل أن يُصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى \_ وربما قال: فليعد أُخرى \_ ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ».

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي: «وهو الذي قتل الساحر على الصحيح، وكان يقتل رجلا، ثم يُحييته ويُدخلُ في فمه ناقة ويخرج من حياءها، فضرب جندب بن كعب عنقه، ثم قال: أحي نفسكُ اوورا ﴿أَتَاتُونَ السَّحر وأَنتم تبصرون﴾ فَرُفع إلى الوليد بن عتبة؛ فحبسه، فلما رأى السَّجان صومه وصلاته أطلقه، وقيل: بل قتل [السجان] أقرباء جندب وأطلقوه فذهب إلى أرض الروم يجاهد» ا.ه. من «التجريد» ١ (٨٥٦) وانظر نحوها في «تاريخ البخاري» (٢/٢٢).

ونقل البخاري عن الأعمش قال: «أراه عبد الرحمن بن يزيد»!

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «علي»!

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢١)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٥١٠)، و«الاستيعاب» (٢/ ٢٥٦)، و«التجريد» ١ (٨٥٤)، و«الإصابة» (١/ ٢٦٠) وغيرهم.

وقال الحافظ: «وقد يُنسب إلى جده».

<sup>(</sup>٤) ضبب بالأصل بعد لفظة «شهدت»، وفي «الكبير» (٢/ ١٧٤) من طريق علي بن عاصم: «شهدت النبي ﷺ خطب . . . »،

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مُسْدِي: نا محمد بن عبد الله الانصاري: نا أشعث، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله عليه:

«من صلى الصبح كان في ذمة الله عز وجل، ولا يطلبنك الله عز وجل بشيء من ذمته».

حدثنا محمد بن يونس: نا أزهر بن سعد: نا ابن عون، عن الحسن، عن جندب ـ بنحوه، وقال: «الانخفروا(۱) الله في ذمته».

حدثنا أسلم بن سهل الواسطي: نا القاسم بن زكريا الواسطي: نا عبد الحكيم بن منصور، عن محمد بن جُحادة، عن سلَمة بن كُهيل، عن جُندب قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

[ق٥٢/ أ]

«من سَمَّعَ اسمَّعَ اللهُ به، ومن راءًى راءًى اللهُ به».

### 00000

[۱۵۲] جُندب بن مكيث بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة:(۲)

حدثنا محمد بن القاسم البزاز: نا حماد بن الحسن: نا أبو معمر عبدالله بن عُمرو: نا عبد الوارث: نا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن مسلم بن عبد الله، عن جندب بن مكيث (٣) قال:

بعث رسول الله ﷺ غالب اللَّيثي في سرية كنت فيها، وأمرهم أن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بدون اعجام أولها، وفي «النهاية» (٢/ ٥٢) الحديث بنحوه، وقال: «خَفَرْت الرجُل: أَجَرْتُهُ وحفظته» ا.هـ.

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲۲۱/۲)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ۱۲۱)، و«الاستيعاب»
 (۱/ ۲۵۷)، و«التجريد» ۱ (۸۵۷)، و«الإصابة» (۱/ ۲٦۲) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) عندُ الطبراني (٢/ ١٧٨) من طريق عبد الوارث: «جندب بن عبد الله الجهني» وكذا قال الحافظ في «الإصابة»، وانظره في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).

يشنوا الغارة على بني الملوح من بني ليث ـ وذكر حديثا طويلا<sup>(۱)</sup>.

[۱۰۳] جَرُهد بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن سهم بن الحارث بن مالك بن سلامان بن أسلم:(۲)

حدثنا محمد بن الخطاب الخطابي: نا أبو نُعيم: نا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرَّحمن بن جَرهد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:

«فَخذ الرجل عورة ـ أو قال : من عورته».

حدثنا على بن محمد بن أبي الشُّوارب: نا إبراهيم بن بشَّار: نا سفيان:نا مسلم بن أبي مريم،عن زُرْعة بن مسلم بن جرهد،عن جَرْهد:

أن النبي ﷺ مر به وهو في المسجد وعليه برده وقد انكشف فخذه؛ فقال رسول الله ﷺ: «إن الفخذ عورة».

قال سفيان : والفُخذ عُورة في المسجد .

حدثنا بِشر بن موسى: نا الحُميدي: نا سفيان: نا سالم أبو النضر عدثني زُرْعة بن مسلم بن جرهد، عن جَرهد، عن النبي ﷺ بنحوه .

حدثنا محمد بن بشر - أخو خطاب: نا محمد بن ثعلبة بن سواء: نا محمد بن سواء، عن سعيد - يعني: ابن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمين بن جَرُهد، عن جَرهد:

<sup>(</sup>١) انظره في «المعجم الكبير» (٢/ ١٧٧ \_ ١٧٩) للطبراني.

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۶۸)، و «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۹۵)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۷۰)،
 و«التجريد» ا(۷٦۸)، و«الإصابة» (۱/ ۲٤۱) وغيرهم .

قال الحافظ في «التقرُّيب»: «وكان من أهل الصُّفَّة» ا. هـ .

أن النبي ﷺ مر به وهو كاشف عن فخذه؛ قال: «غطّها فإنها من العورة».

#### 00000

[١٥٤] جُبِيْرُ بنُ مُطْعَم بنِ عدي بن نَوفل بن عبد مَنَافِ بن قُصَيٌّ: (١)

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: ناشعبة قال: أخبرني سُفيان بن حسين ومحمد سمعا الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنه سمع النبي عَلَيْهِ يقول: «لايدخل الجنة قاطع».

حدثنا الحسن بن المُثنى: نا عَفَّان: نا حماد بن سَلَمة، عن جعفر بن أبي وَحْشية، نافع بن جُبير، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«أنا محمد، وأحمد، والحاشر، والهادي، والخاتم، والعاقب».

حدثنا أحمد بن دوست العابد: نا تا نا<sup>(۲)</sup> أبو معمر: نا إبراهيم بن [ق٢٥/ ب] سعد، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه:

أن امرأة أتت النبي ﷺ في حاجة فقالت: أرأيتك إن جئتك فلم أجدك \_ تُعَرِّضُ بالموت \_ قال: «فأتي أبا بكر».

### 00000

جریر بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن عویف ابن خریمة بن حرب بن مالك بن سعد بن مزید(7) بن قیس بن

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۳)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۱۱۰)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۳۲)، و«التجريد» ا(۷۳۲)، و«الإصابة» (۱/ ۲۳۰) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل مكررة، وقد ضبب عليها .

 <sup>(</sup>٣) هكذا ممكن أن تُقرأ، وهي عند ابن خياط في «الطبقات» (ص:١١٧) «نذير»، وفي
 «الاستيعاب» كذلك .

عبقر بن أنمار بن أراش بن عَمرو بن الْعَوّْث \_ وهو بجيلة: (١)

حدثنا على بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة قال: أخبرني على بن مُدُّرك قال: سمعت أبا زُرْعة يحدث، عن جَرير:

أن رسول الله عليه استنصت النَّاسَ في حجة الوداع ثم قال: «لاترجعوا بعدي كُفَّارًا يَضربُ بعضكم رقاب بعض».

حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الحَمَّار: نا علي بن ثابت: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الشَّعبي، عن جرير قال:

لما نُعِيَ النجاشي؛ قال النبي ﷺ: «إن أخاكم النجاشي قد هلك فاستغفروا الله له».

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرَّبي: نا أحمد بن يونس: نا قيس وحدثنا إبراهيم الحَرَبي: نا ابن عائشة: نا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن جرير قال:

رأيت النبي ﷺ توضأ ومسح على خُفيه .

### 00000

[۱۵۲] جُرْمُوز بن أوس بن عبد الله بن جُرْموز (۲) بن عَمرو بن أَنْمَار بن الْمُجَيَّم بن عَمرو بن تميم (۳)

<sup>(</sup>١) قال ابن خياط: «بحيلة أمهم، وهي بنت صعب بن سعد العشيرة».

وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١١)، و«الجرح» (٢/ ٢ · ٥)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٣٢)، و«الاستيعاب»

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وحكى الحافظ عن ابن قانع أنه قال: «. . . . جرير»!

 <sup>(</sup>٣) االتاريخ الكبير؟ (٢٤٧/٢) وانظر تعليق الشيخ المعلمي ـ رحمه الله ـ (٢٤٨/٢)،
 و «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٤٥)، و «الاستيعاب» (١/ ٢٧٤)، و «التجريد» ( (٧٦١)، و «الإصابة»
 (١/ ٤٤٠) وغيرهم وقال أبو عمرُ: «له حديث واحد مخرجه عن أهل البصرة» ١. هـ .

حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: نا زهير بن حرب

وحدثنا أحمد بن علي بن مسلم: نا إبراهيم بن زياد \_ قالا: نا عبدالصمد بن عبد الوارث: نا عبيد بن هوذة الربعي قال: حدثني رجل: أنه سمع جُرموز الهُجَيْمي يقول:

قلت: يارسول الله؟ أوصني، قال: «أوصيك أن لاتكونَ لعَّانا».

قال ابنُ قانع لم يَقُلِ الآبَّارُ : عن رَجُل .

00000

### [۱۵۷] أبو بَصْرة

جَميل<sup>(۱)</sup> بن بَصرة بن رَبيعة بن حَرام بن غِفَارِ بن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة :

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَدِ بنِ عبد اللهِ الْيَزَني، عن أبي بصرة .

فلما جئناهم سلموا علينا، فقلنا: وعليكم.

حدثنا بِشر بن موسى: نا أبو عبد الرَّحمنن المقرى: نا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب ـ بإسناده نحوه .

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: نا هَنَّاد: نا عبدة، عن محمد ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حَبيب ـ بإسناده مثله .

حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساور: نا سعيد بن سليمان: نا عبد (١) كذا في الأصل بالجيم، وقال البخاري: (وهو وهم (التاريخ) (١٢٣/٣)وقد سبق التعليق عليها عند الترجمة رقم (١٠١) فراجعه .

الرحمن بن مُجَبِّر وحدثنا مُطين: نا ضرار بن صُرَد: نا الدَّراوردي ـ جميعا عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن جميل (١) الغفاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تُضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس».

حدثناه محمد بن بِشر بن مَطَرٍ: نا سعید بن سلیمان: نا محمد بن عبد الرحمدن بن مُجبّر: نا زید بن آسلم، عن سعید بن آبی سعید، عن أبی هُریرة:

أنه خرج إلى الطور ليصلي، فلقي جَميل الغفاري فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تُضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس».

حدثنا موسى بن هارون: نا قُتيبة: نا اللَّيث بن سعد، عن خَيْرِ بن نُعيم، عن أبي هُريرة، عن أبي تميم الجَيْشاني، عن أبي بَصْرة الغِفاري قال:

صلى بنا رسول الله ﷺ العصر وقال: "إنَّ هذه صلاة عُرِضَت على من كان قبلكم فَضَيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتبن؛ ولا صلاة بعدها حتى يَطلع النجم».

حدثناه بِشر بن موسى: نا يحيى بن إسحاق: نا ابن لَهيعة، عن عبد الله بن هُبَيْرة قال: حدثني أبو تميم الجَيْشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الله :

أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها، مابين

<sup>(</sup>١) انظر التعليقة السابقة

صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ـ الوتر . الوتر» . ألا إنه: أبو بصرة الغفاري.

#### 00000

# [۱۵۸] أبو قرْصَافة

جَنْدَرَةُ بنُ تَ خَيْشَنَةِ بن نُفَيرِ بن غَزَيَّة بن وابصة بن الفياكه (۱) بن عَمرو بن [ق٢٦/ ب] الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة: (٢)

حدثنا عياش بن تميم السُّكَري: نا حامد بن يحيى البَلْخي: نا يونس بن عبد الرَّحمن: نا العباس بن يزيد بن عطية بن سعد (٣) قال: حدثني عطية ابن سعد (٣) قال: سمعت أبا قِرْصافة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم لاتُخزني يوم القيامة، ولا تُخزني يوم اللقاء».

حدثنا عياش: نا حامد: نا يونس بن عبد الرحمن: نا عبد العزيز ابن عبد الغفار، عن زياد بن سَيَّار قال: حدثتني عَزَّة بنت عياض بن أبي قرصافة قالت: سمعت أبا قرصافة يقول:

رأيت النبي ﷺ في المسجد مستلقي (١)واضعا إحدى رجليه على الأخرى .

<sup>(</sup>۱) كذا يمكن أن تقرأ، وتحتمل: «الفاكه».

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۰۰)، و «الاستيماب» (۱/ ۲۷۶)، و«التجريد» .۱ (۲۲۸)،
 و«الإصابة»(۱/ ۲۲۳) وغيرهم .

وساق الطبراني بسنده: أن ابنًا لأبي قرصافة أسره الروم، فكان أبو قُرصافة إذا كان وقت كل صلاة صعد سور عسقلان ونادى: يا فلان! الصلاة، فسمعه وهو في بلد الروم، ١.هـ من «المعجم الكبير» (٣/ ١٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وصوابها: «سعيد» كما في «التهذيب» (٩/ ١٤٩) ، وانظر «المعجم الكبير» (٣/ ١٩) للطبراني !

 <sup>(</sup>٤) ضبب عليها، ولعله أراد أنَّ صوابها: «مستلقيا» وانظر «الكبير» (٣/ ١٨) للطبراني .

### [١٥٩] جَهُجاهُ الغفَارِيِّ :(١)

حدثنا محمد بن بِشر \_ أخو خطاب: نا ابن نُمير: نا زيد بن الحُباب، عن موسى بن عبيدة، عن عُبيد بن سليمان القرشي، عن عطاء بن يسار، عن جَهجاه قال: قال رسول الله ﷺ:

«المؤمن يأكل في معاء واحد؛ والكافر يأكل في سبعة امعاء».

#### 00000

### [١٦٠] جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب:(٢)

حدثنا محمد بن هارون بن حميد \_ وغيرهم \_ قالوا: نا عبد الله بن عمر قال: نا أسد بن عمرو، عن مُجالد، عن الشَّعبي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه قال:

لما قدمت المدينة تَلقَّاني رسول الله ﷺ فاعتنقني وقال: «ما أدري أنا بفتح خَيبر أفرح أو بقدوم جعفر».

#### 00000

### [171] جعال بن سراقة: (٣)

حدثنا عُمر بن الحسن الحلبي: نا عُقبة بن مكرم: نا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) «التاريخ» (٢/ ٤٩/٢)، و«الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٥)، و«الاستيعاب»(١/ ٢٦٨)، و«التجريد» ١( ٨٧٠)، و«الإصابة» (١/ ٢٦٥) وغيرهم.

قال ابن عبد البر: "رُوي أنَّ جهجاه هذا هو الذي تناول العصا من يد عثمان وهو يخطب فكسرها يومئذ، فأخذته الأكلة في ركبته، وكانت عصا رسول الله ﷺ، ١. هـ . وقال البخاري : "ولم يصح حديثه" .

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٥)، والجرح» (٢/ ٤٨٢)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٤٢)، ووالتجريد» (١/ ٢٤٢)، ووالتجريد» (١/ ٨٠٢)، ووالإصابة» (١/ ٢٤٨) وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، وانظر «الاستيعاب» (٢٤٦/١) نقد ترجمه في «جُعيل»، و«جعال» \_ أيضًا \_ ، وانظره في «التجريد» (٧٩١)، و«الأصابة» (١/ ٢٤٥) وقد ساق الحافظ في ترجمته هذا الحديث

حسان، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن عوف بن سراقة قال: حدثني أخي جعال بن سراقة قال:

قلت لرسول الله ﷺ وهو متوجه إلى أحد: يا رسول الله! قيل لي إنك تقتل غدا! قال: «ويحك أو ليس الدهر كله غدا!؟».

#### 00000

### [١٦٢] جعدة بن معاوية الجشمي: (١)

جاءوا برجل منهم إلى النبي ﷺ فقال: <sup>(٢)</sup> إن هذا أراد أن يقتلك.

### فقال النبي ﷺ:

«لن تُراع لن تُراع (٣)، ولو أردت ذلك لم تُسلَّط عليَّ».

### 00000

# [۱۶۳] جَعْدة بن هُبَيْرَة بن أبي وهب بن عَمرو بن عَائد بن عِمران بن مَخزوم :(۱)

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٧٩٣): «جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي، روى شعبة، عن رجل، عنه، وسماه ابن قانع وجعله ابن معاوية» ١.هـ . وبنحوه قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٤٦) .

وانظره في«التاريخ»(٢/ ٢٣٨)، و«الجرح والتعديل»(٢/ ٥٢٦)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا، وضبب عليها، وصوابها: "فقالوا، كما في "الجعديات، (١٧٩/١) .

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي «الجعديات» : ﴿لَمْ تُرَعُ لَم تُرعِ» .

<sup>(3) «</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٩) وقال: «سمع عليا»، و «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٥)، و «الاستيعاب» (١/ ٢٤١)، و «التجريد» ١ (٢٩٦)، و «الإصابة» (١/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧) وعزاه لابن قانع . وقال أبو حاتم الرازي: «هو تابعي يروي عن علي» ١. هـ من «المراسيل» (ص: ٢٤ ـ ٢٥).

حدثنا محمد بن العباس المؤدب: نا أبو بكر بن أبي شيبة: نا ابن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن جعدة بن هبيرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«خُير الناس قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ والذين يلونهم، والأرذلون أرذل».

الجارود بن المعلَّى بن عمرو بن حلبس بن المعلى بن يزيد بن حارثة بن معاوية بن جُديمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار ابن عَمرو بن وديعة بن ركين بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى ابن ربيعة بن نزار:(۱)

حدثنا عبد الله بن بشر الطيالسي (٢): نا سليمان صاحب البصري: نا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة ، عن أبي مسلم \_ يعني الْجَدَّمي، عن الجارود بن المعلى:

أن النبي ﷺ نهى أن يَشرب الرجل وهو قائم .

حدثنا بِشر بن مُوسى: نا سعيد بن منصور: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود قال:
قال رسول الله ﷺ: «ضالَّةُ المُسلم حَرْقُ النار».

حدثنا أحمد بن علي الخزاز ومحمد بن محمد الجذوعي القاضي قالا: نا أبو كامل: نا أبو معشر البراء، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن عمرو: أن الجارود أخبره:

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/۲۳۲)، و«الجرح» (۲/۵۲۵)، و«الاستيعاب» (۱/۲۲۲)، و «التجريد» ا(۱۹۳۳)، و«الإصابة» (۲۲۱/۱) وغيرهم

<sup>(</sup>٢) ضبب على آخر لفظة «الطيالسي» .

<sup>(</sup>٣) للفائدة: انظر «توضيح المشتبه» (١/ ٢٩٨).

أنَّ رسول الله على قال: «ضالَّةُ المُسلم حَرْقُ النار».

### 00000

# [١٦٥) جُنادة بن حَرام:

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي: نا عمرو بن علي: نا عون بن الحكم: نا زياد بن قُريع الباهلي، عن أبيه، عن جده، عن جنادة بن حرام قال:

أتيت النبي ﷺ بإبل وقد وسمتها في أنوفها، فقال: "يا جنادة! أما وجدت فيها غير عظم تسمه إلا الوجه؟ أما إن أمامك القصاص» ، قلت: [ق٧٧/ ب] أمرها إليك يا رسول الله، قال: "اثتني بهن»، فوضع الميسم حيال العنق، فقال رسول الله ﷺ: "أخّر»، فلم يزل يقول: "أخّر» حتى بلغ الفخذ فقال: "سمْ على بركة الله». فوسمتها.

### 00000

# [١٦٦] جنادة بن أبي أمية، واسم أبي أمية: مالك الأزدي:(١)

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان: نا يحيى بن بكير: نا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير الحميري، عن حذيفة الأزدي، عن جنادة بن أبي أمية الأزدي:

أنهم ولجوا على رسول الله وهم ثمانية يوم الجمعة، فدعا بطعام فأكل وقال: «كُلُوا»، قالوا: إنَّا صِيام، قال: «أَصُمتم أمس؟»قُلنا: لا. قالَ: «فَتَصومونَ غداً؟»، قلنا: لا، فأمرهم فأفطروا؛ ثم رَقَى المنبر، ودعا بماء فشرب.

حدثنا سعيد بن عبدويه الصَّفَّار: نا أبو كُريب: نا يحيى بن عبدالرَّحمن، عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن مصعب (١) انظره في «التجريد» ١ (٨٣٩)، وفي «تقريب التهذيب».

ابن عبد الله بن جُنَادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك الأزدي قال: قال رسول الله ﷺ:

«ثلاثًا(١) من فعل الجاهلية؛ استسقائهم بالكواكب؛ والطَّعن في النَّسب؛ والنِّياحة».

### 00000

### [١٦٧] جُودُان (٢) \_ ولم ينسبه:

حدثنا موسى بن حمدون العكبري: نا حَاجِب بن سليمان المُنبَجِي نا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن جُريج، عن العباس بن عبدالرحمين ابن ميناء، عن جُوْذان (٢) قال: قال رسول الله ﷺ:

«من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يَقْبلها منه كان مثل خَطية صاحب المكس» \_ يعنى: العشار.

### 00000

# [١٦٨] جُعَيْلُ الأَشجعيُّ:(٣)

حدثنا بشر بن موسى: نا حسين بن عبد الأوَّل: نا زيد بن الحُباب: نا رافع بن زياد بن أبي الجَعْد، عن جُعيل الأشجعي قال:

خرجتُ مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته على فرس عُجفاء مَهْزُولة، فَدَنَا مني رسول الله ﷺ فقال: «سر» فقلت: يا رسول الله!

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بالذال المعجمة، وصوابه بالمهملة، كما في «الجرح» (٢/٥٤٥)، و«الاستيعاب» (١/٢٧٥)، و«التجريد» ١ (٨٨١) «والإصابة» (١/٢٦٨).

ويقول أبو حاتم الرازي: «ليست له صحبة، هو مجهول» أ.هـ من «المراسيل» (ص: ٢٤)، وانظره في «جامع التحصيل (ص: ١٥٧):

<sup>(</sup>٣) التاريخ؛ (٢/ ٥٤٩)، واالجرح؛ (٢/ ٥٤٢)، والتجريد؛ ١ (٧٠٩)، والإصابة؛ (١/ ٢٥٠) وغيرهم.

ضعيفة مهزولة، فدنا؛ فضربها بمخفقة ثم قال: «اللهم بارك فيها». وكنت في أخريات الناس؛ فما ملكت رأسها قُدام القوم، وبِعْتُ من بطنها [ق٢٨/ ١] باثني عشر ألفًا.

#### 00000

[۱٦٩] جاریة بن قدامة بن مالك بن زهیر بن حصین بن رباح (۱)بن سعد ابن سعد بن زید مناة بن ابن سعد بن زید مناة بن عیم:(۲)

أخبرنا أحمد بن علي الخزاز: نا داود بن مهران: نا داود بن عبدالرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس: أنه أخبره عن عم له \_ وهو: جارية بن قُدامة:

أنه سألَ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! قُل لي قولا لعلِّي أعقله؟ قال: «لا تَغْضِب».

حدثنا مجمد بن عبد الله بن سليمان مُطَيِّن: نا أبو بكر بن أبي شَيْبة: نا عَبدة وابن نُمَيْر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، عن النبي ﷺ - بمثله، وقال: لعلى أعيد.

### 00000

# [ ١٧٠] جَوْنُ بن قَتَادة التميمي \_ كذا قال: (٦)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي أصل «طبقات ابن خياط» (ص:٤٤): «رياح» بمثناة تحت، وفي «التهذيب» (٤/ ٤٨٠): «رذاح» بالذال المعجمة، وفي «الإصابة»: «بالزاي»!

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۳۷)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۵۲۰)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۲۲)، و«الإصابة» (۱/ ۲۲۷)، و«جامع التحصيل» (ص: ۱۵۳).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب \_ وسئل عن جَوْنُ فقال: (لا أعرفه) ١.هـ من (الجرح والتعديل) (٢/ ٥٤٢).

وقال المزي في «التهذيب» (٤/ ١٦٢): «يقال إن له صحبة، ولم يثبت ذلك» ١.هـ. وانظر ترجمته في «التاريخ» (٢٥٢/٢)، و«التجريد» ١ (٨٨٢)، و«الإصابة» (١/ ٢٨٣) من القسم الرابع، وعزاه لابن قانع، وساق حديث الترجمة من طريق الحسن بن عرفة.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى: نا الحسن بن عَرَفَه: نا هُشيم، عن منصور بن زَاذَان، عن الحسن، عن جَوْن بن قتادة التميمي قال:

كنا مع رسول الله على في سفر، فمر بعض أصحابه بسقاء معلى وفيه ماء، فأراد أن يشرب، فقال صاحب السقاء: إنه جلد ميتة. فذكر ذلك للنبى على فقال: «اشربوا فإنَّ دباغ الميتة طهورها»(١).

#### 00000

# [١٧١] جاهمة السُّلمي أبو معاوية بن جَاهمة:(٢)

حدثنا معاذ بن المثنى: نا عبد الرَّحمن بن المبارك: نا سفيان بن حبيب، عن ابن جُريج، عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه قال:

أتيت النبي ﷺ استشيره في الجهاد، فقال: «ألك والدة؟». قلت: نعم، قال: «اذهب فالزمها فَإِنَّ الجنة عند برَّ رجليها».

وحدثناه مُعاذ بن المُثنى: نا يحيى بن مَعِين: نا حَجَّاج، عن ابن جُريج قال: حدثني محمد بن طلحة، عن معاوية بن جَاهمة السُّلمي:
أنَّ جَاهمة السُّلمي جاء إلى النبي ﷺ، ـ فذكر نحوه.

قال القاضي ابن قائع: ورواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة فزاد في الإسناد رَجُلُين؛ ولم يذكر أباه، وجوَّده ابن جريج (٣).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث معدود في أوهام هُشيم، وانظره في التهذيب الكمال؛ (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٤٥)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲٦٧)، و«التجريد» ۱ (٤٠٧)، و«الإصابة» (۲/ ۲۲۸) وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن أبي حاتم وأبيه أوجه الخلاف فيه في «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٤٤).
 واستشكل الحافظ في «الإصابة» في آخر ترجمة جاهمة أن يكون الحديث من مسند جاهمة فانظ.

### [١٧٢] جَارِية بنُ ظَفَر

من بني عَنَمَة (١) بن عبد الله بن الدُّول بن حنيفة الحنفي ـ من ربيعة: (٢) [ق٧٠/ ب] حدثنا مُطَيَّن: نا أبو الربيع الزهراني: نا أسد بن عَمرو، عن دَهْثَم بنِ

قُرَّانٍ، عن نِمْران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظَفر الحنفي:

أن رجلا قطع يد رجل من نصف الذراع، فخاصمه إلى رسول الله علي فضى بخمسة ألف (٢)، وقال: «خذها بارك الله لك فيها».

حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة: نا أحمد بن يونس: نا أبو بكر ابن عياش، عن دَهْتُم بن قُرَّانِ، عن نِمْران بن جارية، عن أبيه قال:

اخُتُصم إلى رسول الله ﷺ، فبعث حذيفة، فقضى بالْقُمُطِ، ورجع الى النبى ﷺ فأجازه.

قال القاضي ابن قانع: القِمْطُ: أن يَرْتبط الحَائط بالحائط(٤).

### 00000

# [١٧٣] أبو ثعلبة الخشني

واسمه: جُرثومة بن الأشق بن ناسم (٥)، من الحُشن بن وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلبة؛ من اليمن: (١)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بالعين المهملة، ووضع تحتها حرف عين صغير، وفي «طبقات» ابن خياط (ص: ٢٨١) بالغين المعجمة.

 <sup>(</sup>۲) «المتاريخ» (۲/ ۲۳۷)و«الجرح والتعديل» (۲/ ۵۲۰)، و«الثقات» (۳/ ۲۰)، و«الاستيعاب»
 (۲/ ۲۲۷)، و«التجريد» ۱ (۰۰۷)، و«الإصابة» (۲/ ۲۲۷) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٦٠): «فقضى له بخمسة آلاف».

 <sup>(</sup>٤) قال في «النهاية» (١٠٨/٤): «هي الشُّرُط التي يُشدُّ بها الخصُّ ويوثق» ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) كذا بالمهملة، وفي طبقات ابن «خياط» (ص:١١٩) بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٦) قال ابن خياط: «أبو ثعلبة الخشني، اسمه: الأشق بن جرهم، ويقال اسمه: جُرثومة بن ناشج، ويُقال اسمه: جُرْم، ١.هـ.

وانـظـــره في «الجـــرح والتعديل» (٢/٣٤٥)، و«الــكبير» (٢٠٧/٢٢) للطــبراني، =

حدثنا عثمان بن عُمر الضّبي بالبصرة: نا عبد الله بن رجاء: نا عبد الله بن رجاء: نا عبدالعزيز بن أبي سُلَمة، عن الزُّهري، عن أبي إدريس \_ يعني: الخَوْلاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال:

سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن كل ذي ناب من السّباع.

حدثنا أحمد بن محمد بن حميد المُقرئ: نا أبو بلال الأشعري: نا بِشُرُ بن عمارة الحنفي، عن الأحوص بن حكيم، عن المهاصر بن حبيب، عن أبي ثعلبة الخُشني قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الله عز وجل يَغْفر ليلة النصف من شعبان للمسلمين، ويَمْلي الكافرين، ويدع أهل اهل (١) الحقد بحقدهم».

#### 00000

### [١٧٤] جدارٌ:(٢)

حدثنا عبد الله بن محمد: نا هارون بن عبد الله: نا سعد بن عبد الله: نا سعد بن عبد الحميد: نا عباس بن الفضل بن عمرو الانصاري، عن القاسم بن عبدالرحمن الانصاري، عن الزهري، عن يزيد بن شجرة، عن جدار قال:

غزونا مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وقال: "يا أيها الناس<sup>(٣)</sup> اإنكم قد أصبحتم عليكم من الله عز وجل نعم من خضراء وصفراء وفي الناس<sup>(٣)</sup> البيوت ما فيها، فإذا لقيتم عدوكم فَقُدُمًا قُدُمًا؛ فمن استشهد تا فأول قطرة من دمه يُكفَّرُ الله بها كل خطيئة وأتنه اثنتان من الحُور العين يَمْسحان عن وجهه».

<sup>=</sup> و «الاستيعاب» (١/ ٢٦٩)، و «التهذيب» (٣٣/ ١٦٧)، و «التجريد» ١ (٥٥٨)، و «الإصابة» (٧/ ٨٧) و صاق فيه خلافًا في اسمه كبير.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل مكررة.

<sup>(</sup>۲) «الكبير» (۲/ ۲۸۹)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲٦۸)، و«التجريد» ۱ (۲٤٦)، و«الإصابة» (۱/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) ضبب عليها بالأصل؛ وهي ثابتة عند الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٩٠).

# [۱۷۵] جَبَّارُ بن صَحْر بن أُمَيَّة بن خَنْسَاء بن سِنان بن عُبيد بن عَدي بن عَدي بن غنم بن كعب بن سَلَمَة:(١)

حدثنا حسين بن إسحاق التستري: نا إبراهيم بن سعيد: نا الحسن بن عبد الملك، عن ابن أبي الزناد، عن شُرحبيل بن سعد قال: سمعت جباً رابن صخر قال:

نهانا رسول الله ﷺ أن نُبدي عُوراتنا.

حدثنا عبد الله بن محمد: نا إبراهيم بن سعيد: نا حسين بن محمد: نا أبو أُويس ، (٢)عن شرحبيل بن سعد، عن جَبَّار بن صخر قال:

صليت مع رسول الله ﷺ فأقامني عن يمينه.

### 00000

### [١٧٦] جبلة بن حارثة \_ أخو زيد بن حارثة: (٣)

حدثنا حسين بن إسحاق التستري: نا منجاب بن الحارث.

وحدثنا أحمد بن علي الخَزَّار: نا محمد بن عبد المجيد \_ قالا: نا علي بن مُسْهِرٍ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عَمرو الشَّيباني: نا جَبْلَة بن حارثةً.

وحدثنا محمد بن عبد السلام البصري: نا الوليد بن عُمرو: نا عُمرو ابن النضر:نا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عُمرو الشيباني، عن جَبْلة بن حارثة:

أنه جاء إلى النبي عَلَيْلِ فقال: أرسل معي أخي. قال: «هو ذا بين يعلَيْلُ فقال: «هو ذا بين يديك، إن ذهب فلستُ أمنعهُ».

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/۲)، «طبقات ابن خياط» (ص: ۱۰۲)، و«الاستيعاب» (۲/۸/۱)، و«التجريد» ۱ (۷۰۸)، و«الإصابة» (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «أبي أويس» وهي عند الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/٧١٧)، و«الجور والتعديل» (٣/٨٠٥)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٣٥)،
 و«التجريد» ( (٧٢١)، و«الإصابة» (١/ ٢٣٣).

فقال: والله لا أختار عليك يا رسول الله.

قال: فوجدت قول أخي حيرًا من قُولي.

حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري بعَسْكر مَكْرَمٍ: نا عبد الله بن محمد الحارثي: نا إبراهيم بن أبي الوزير: نا شَريك، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن جبلة بن حارثة قال:

قلت: يا رسول الله! علمني شيئا ينفعنى قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ: ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلُ هُو اللهُ أَحَدُّ﴾».

حدثنا عبد الله بن محمد: نا لُويَن: نا حُديج، عن أبي إسحاق قال: كان جبلة في الْحَيِّ، فقالوا: أنت أكبر أم زَيد؟ قال: وُلدت قَبْله؛ وهو [ق٢٩/ ب]أكبر مني، وسأخبركم [:

إن أمنا كانت من طَيِّ، فمات أبونا وبقينا؛ فجآءت خَيل من تِهَامة فأصابوا زيدًا، فتوافى الأمر به أن صار لخديجة؛ فوهبته للنبي ﷺ فأعتقه.

### 00000

# [١٧٧] جَبُلَة بن الأزرق الحمصيّ:(١)

حدثنا عبد الله بن محمد: نا محمد بن إسحاق: نا عبد الله بن صالح: نا معاوية بن صالح: نا راشد بن سعد، عن جبلة بن الأزرق ـ وكان من أصحاب النبي عليه ـ قال:

صلَّى النبي ﷺ إلى جدار، فلما صلى الركعتين لَدَغَتْهُ عَقرب؛ فَغُشي عليه؛ فَرُقي؛ فلما أفاقَ قال: «إنَّ الله شَفاني وليس برُقيتكم».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/۸۲٪)، و«الجرح والتعديل» (۰۸/۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۳۲)، و«التجريد» ۱ (۷۱۷) وقال: «له حديث قوي السَّند»، و«الإصابة» (۱/ ۲۳۲). ونقل عن البغوي وابن السكن أن ليس له غيره.

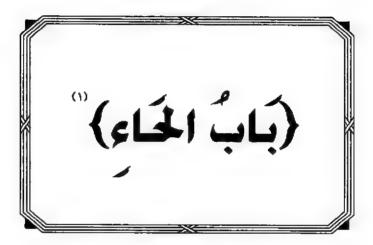

<sup>(</sup>١) كتب بهامش الأصل ثلاث كلمات غير مقروءة مفادها سماع هذا الجزء.

# [١٧٨] حكيم بن حِزام بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي (١):

حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك: نا أبو الوليد الطيالسي: نا الليث بن سعد، عن بكير، عن الضَّحاك بن خالد، عن حكيم بن حزام: أنه أعانَ يوم حُنين بفرسين فَأُصيبا؛ فأتى رسول الله ﷺ فقال:

إنَّ فَرَسي أصيبا فأعطني؛ فأعطاه، ثم استزاده، فقال النبي ﷺ: "يا حكيم! إن هذا المال خَضرة حُلوة، فمن سأل الناس أعطوه، والسائل كالآكل ولا يشبع».

حدثنا الحسن بن مُثنى: نا عَفَّان بن مسلم: نا شعبة وحماد بن سَلَمة ـ قالا: نا قتادة، عن أبى الخَليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام: أن النبي ﷺ قال:

«البَيِّعان بالخَيَار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبَيَّنا بُورك (٢) في بيعهما، وإن كذبا وكتَما لم يُبارك لهما».

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيَّفي، عن حكيم بن حزام:

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۱)، «والجرح والتعديل» (۳/ ۲۰۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳٦۲)، و«التجريد» (۱/ ۱٤۱٤)، و«الإصابة» (۲/ ۳۲).

قال الإمام مسلم: «ولد في جوف الكعبة، وعاش مئة وعشرون سنة» ا.هـ. من «صحيح مسلم» (١١٦٤) ط/ عبد الباقي.

وقال البخارى: «عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة قاله: إبراهيم ابن المنذر» ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) ضبّب بعد لفظة «بورك»، ولعله يشير إلى سقوط لفظة: «لهما» كما روى الطبراني في «الكبير» (٩٩/٣) من طريق شعبة.

أن النبي عَلَيْهُ قال: «أَلَمْ أُنبًا \_ أو أُخْبَر \_ أو بلغني \_ أو كما شاء الله \_ أنك تبيع الطعام؟!». قلت: بلى.

قال: «فإذا ابْتعت طعامًا فلا تَبعه حتى تَستوفيه».

#### 00000

[۱۷۹] حَمْزة بن عَمْرو الأسلمى بن عُويمر بن الأعرج بن سعد بن رَزَاح الأسلم الأعرب المامان بن أسلم الأمان الأمان بن أسلم الأمان الأم

حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: نا أبو شيخ (٢): نا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن عروة، عن أبى مراوح، عن حمزة الأسلمي أنه قال:

يا رسول الله! إني أقوى على الصيام في السفر؛ فهل علي جناحٌ؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله عز وجل؛ فمن أخذ بها فحسنٌ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».

حدثنا علي بن أحمد السواق بالكوفة: نا على بن الحسن اللانى: نا عبد الرحيم، عن أشعث بن سوَّار، عن أبي الأسعد العَطَّار (٣)، عن حمزة بن عمرو \_ وكان من أصحاب الشجرة \_ قال:

سألته عن الصيام في السفر، فقال: كُنَّا نصوم ونفطر فلا يَعيب بعض.

حدثنا محمد بن بشر بن مَطَرِ ـ أخو خطاب: نا سعيد بن عبد الجبار:

<sup>(</sup>١) «الثاريخ الكبير» (٣/ ٤٧)، و«الجرح» (٢/ ٢١٢)، و«الاستيعاب» (١/ ٣٧٥)، و«التجريد» ١ (١٤٣٦)، و«الإصابة» (٢/ ٣٨) في حمزة بن عُمر بضم العين المهملة.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن مروان الْحَرَّاني.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولعل صوابه: «أبو الأشعث» بمثلثة، وانظر «المعجم الكبير» (٣/ ١٦١) للطبراني، و«مجمع الزوائد» (٣/ ١٥٩)، ولعله هو الذي قال فيه ابن المديني: أعياني أن أجد من يُسمِّي أبا الأشعث» ١. هـ. من «المعرفة» (٢/ ١٤٣).

نا المُغيرة بن عبد الرَّحمن، عن أبى الزِّياد (١): أن محمد بن حمزة حدثه، عن أبيه حمزة الأسلمي:

أن رسول الله ﷺ بعثه في سرية وأمَّره عليهم، وقال: "إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار". فلما وليتُ دَعَوني (٢) من ورائي فقال: "إن وجدتم فلانا فاقتلوه، فإنما يُعذب بالنار ربُّ النار".

حدثنا عبد الله بن الصَّفر (٣) بن هلال: نا إبراهيم بن المنذر الحِزامي: نا سفيان ابن حمزة، عن كثير بن زيد، عن محمد بن حمزة الأسلمي، عن حمزة الأسلمي قال:

كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة ظلماء دِحْمِس<sup>(١)</sup> فأضاءت أصابعي لتُنير. أصابعي لتُنير.

#### 00000

# [١٨٠] أبو ظيبة الحارث الأشعري(٥):

حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عَبَّاد: نا خلَف بن موسى بن خلَف: نا أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلاَّم، عن جده مَمطور، عن الحارث الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل بمثناة تحت، وهو تصحيف، صوابه: «أبى الزناد» وهو: عبد الله بن ذكوان، وانظر «الكبير» للطبراني (٣/ ١٥٨)، وترجمة أبي الزناد من «التهذيب» (١٤/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢)ضبب على لفظة الدعوني،، ولعل صوابها: الدعاني، وبنحوها عند الطبراني (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣)كذا بالأصل بالفاء، وصُوابه بالقاف، وهو مترجم في التاريخ بغداد؛ (٩/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤)كذا بالأصل وضبب عليها، وكتب في الهامش: «في أخرى: حندس»، وجاءت في «الكبير» (٣/ ١٥٩): «دحسه» وهي خطأ \_ أيضًا \_ وصوابها: «دُحُمَّتَه» كما في «التاريخ الكبير» للحافظ الكبير البخاري (٣/ ٤٦)، و«تهذيب المزي» (٧/ ٣٣٥)، وقال ابن الأثير: «أي: مظلمة شديدة الظلمة» ا. هـ من «النهاية» (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥)سماه الإمام مسلم في «المنفردات والوحدات (ص: ٦٦): «الحارث بن الحارث الأشعري اولم يكنيه، ولم أقف بعد بحث على من ذكره بهذه الكنية، وإنما ذكر بكنية: «أبي مالك احتى قال الحافظ في «الإصابة» (٢٨٨/١): «قد خلَّطه غير واحدٍ بأبي مالك الأشعري ١١، هـ. =

"إنَّ الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يَعمل بهنَّ ويأمر بني إسرائيل يعملون بهنَّ أولهن أن يَعبدوا الله عز وجل ولا تُشركوا به شيئًا؛ وبالصلاة [ق٠٣/ب] إذا صليتم فلا تُلتفتوا؛ وبالصيام؛ والصدقة : وبالجماعة؛ والسمع والطاعة؛ والهجرة؛ والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خُلع رِبْقَ الإسلام من عُنقه»(١).

### 00000

### [۱۸۱] الحارث بن برصاء:

وهي أمه (۲)، وهو الحارث بن مالك بن قيس بن عويف (۳) بن عبد الله ابن جابر بن عبد مناة بن كنانة (٤): حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدى.

وحدثنا علي بن محمد: نا إبراهيم بن بشار \_ قالا: نا سفيان بن عيينة: نا إسماعيل بن أمية.

قال بشر: عن ابن أبي الخُوار، وهو الصواب.

وقال علي بن محمد: عن ابن الخُوار، عن الحارث بن برصاء: أن النبي ﷺ قال:

<sup>=</sup> وأظن أنَّ الطبراني منهم إذ أنه أورد حديث الترجمة ضمن أحاديث أبي مالك الأشعري! وحتى تكنيته بـ : «أبي مالك» لا تَسْلَم.

يقول الذهبي في «التجريد» ١(٩١٥): «تفرد بكنيته \_ أبي مالك \_ أبو نعيم الحافظ، فوهم» ١.هـ. وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير»(٢/ ٢٦٠)، و«الجرح والتعديل»(٣/ ٩٤)، و«الإستيعاب» (١/ ٢٨٤) ولم يكنيه أحد منهم!.

<sup>(</sup>۱) لا أدري إن كان في الحديث سَقُطًا أم اختصار مُخِلٌ، وانظره بتمامه في «الكبير» (۳/ ۲۸۵ـ ۲۸۷) للطبراني من طريق: خلف بن موسى.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: «ويقال: بل هي جدتُهُ أم أبيه».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل بالفاء، وعَند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٥٦): «عويد».

<sup>(</sup>٤)«التاريخ» (٢/ ٢٥٨)، و«الجرح»(٣/ ٨٨)، و«الاستيعاب»(١/ ٢٩٠)، و«التجريد» ((١٠١٥)، و«الإصابة» (٢/ ٣٠٢)

«من اقتطع مال امرىء بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه غَضبان».

حدثنا إبراهيم بن هاشم: نا أمية بن بسطام: نا يزيد بن زُريع: نا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عُمر بن عطاء، عن ابن أبي الخُوار، عن الحارث بن البَرْصاء، عن النبي ﷺ - بنحوه.

حدثنا بِشْرُ بن موسى: نا الحُميدي: نا سفيان: نا زكرياء بن أبي زائدة، عن السَّعبي، عن الحارث بن مالك بن بَرْصاء قال:

سمعتُ النبي ﷺ يقول يوم فتح مكة:

«لا تُغزى مكة بعد هذا اليوم أبدًا».

قال سفيان: يعني: على الكُفر(١).

00000

### [١٨٢] أبو قَتَادة:

الحارث بن ربعي بن سلمة بن بُلْذَمة (٢) بن خُناس بن سنان بن عُبيد ابن عدي بن شاذرة بن زيد ابن عدي بن شاذرة بن زيد ابن جُشْم بن الخزرج (٣):

حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح الْوزَّان: نا أبو سَلَمة موسى بن إسماعيل: نا هَمَّام، عن عطاء، عن أبي الخَليل، عن حَرْمَلة بن إياس، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ:

«صوم يوم عاشوراء عدال صوم سنة».

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا أبو عاصم، عن ابن عَجُلان، عن

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: «آخر الجزء الثاني».

<sup>(</sup>۲) كذا بالذال المعجمة، وانظر «الاستيعاب» (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٥٨): «الحارث، ويقال: نعمان».

وانظره في: «الجرح والتعديل» (٣/ ٧٤)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٨٩)، و«التجريد» ١ (٢٢٤٤)، و«الإصابة» (٧/ ١٥٥).

المَقْبُرِيِّ، عن عمرو بن سُلَيْم، عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ كان يصلي وأُمَامة بنت أبي العاص على عاتقه \_ أو: عُنقه، فإذا أراد أن يركع وضعها؛ فإذا قام حَملها.

اق ١٦/٣١ حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك: نا مُسكَدِّدُ: نا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير، عن أبيه قال: حدثني أبو سكمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ:

«الرَّوْيا الصالحة من الله عز وجل؛ والحُلُمْ من الشيطان، فإذا رأى احدكم حُلما فليتعوذ منه وينفث عن يمينه و(١) يساره ثلاثا، فإنها لا تضره».

#### 00000

[١٨٣] الحَارث بنُ بَدْلَ النَّصْرِي:

من بني نصر بن مُعاوية بن بكر بن هُوازن(٢):

حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين: نا عبيد الله بن معاذ: نا أبي: نا محمد بن عبد الله بن مهاجر الشُّعيثي، عن الحارث بن بَدَل قال:

شهدت رسول الله على يوم حنين، وانهزم أصحابه أجمعون إلا العباس، وأبو سفيان بن الحارث، فرمى رسول الله على في وجوههم التراب بقبضة من الأرض فانهزموا، فما خيل إلى إلى إلا أن كل شجرة وحجر هي في أثارنا.

حدثنا إبراهيم بن هاشم: نا مُحَيْرِزُ بن عون:نا يحيى بن عُقبة، عن

<sup>(</sup>١) كذا، ولعل الأليق «أو».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۰۵)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۹)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۸۲) ونسبه: «السَّعدي»، و«تاريخ مدينة دمشق» (۲/ ۲۱)، و«التجريد» ( (۵، ۹)، و«الإصابة» (۲/ ۲۹) من القسم الرابع الذي لا إدراك لهم ولا رؤية. قال أبو حاتم الرازي: «هو مجهول، لا أدري من هو». ا.ه.

الشُّعيشي، عن الحارث بن بدل قال:

كنت فيمن قاتل رسول الله ﷺ \_ ثم ذكر نحوه (١).

### 00000

# [١٨٤] الحَارث بنُ حَسَّان بنِ كَلَدَة بن بَكْر بنِ واثلِ (٢):

حدثنا موسى بن زكريا التستري وإبراهيم بن هاشم ـ قالا: نا عَمَّار ابن هارون: نا سَلام بن سليمان، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي وأثلٍ، عن الحارث بن حسان بن كَلَدة الْبَكْري قال:

دخلت المسجد فرأيت النبي ﷺ قائمًا على المنبر يَخطب؛ وبلال قائمًا متقلدٌ السيف، وإذا رايات سود تَخفق، قلت: ما هذا؟! قالوا: عَمرو بن العاص قدم من جيش ذات السَّلاسلِ.

حدثناه إبراهيم بن هاشم: نا عمار بن هارون: نا سَلام بن سليمان، عن عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن حَسَّان بن كَلَدة البَكْري، عن النبي ﷺ ـ بنحوه، وزاد فيه:

فاستصحبتني عجوز من تميم فحملتها، فلما خطب النبي ﷺ قمت اليه فقلت: يا رسول الله! إن الدَّهْناء (٢) بيننا وبين تميم، فاكتب بيننا وبينهم كتابا، فكتب بيننا وبينهم نصفين، فقالت العجوز: بأبي وأمي أين تضطر مُضرَّك؟! إنما هو مناخ ركابِنا ومُقَفَّى رُعاتنا. فقلت: والهَفَاهُ! [ق٣/ب] كُنْتُ كَعَنْز حَمَلَتْ حَتْفًا (٤).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۴/ ٦٩ ـ ٧٠).

 <sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/۷۱)، و«الاستيعاب» (۱/۲۸۵)، و«التجريد» ۱ (۹۲۳)،
 و«الإصابة» (۱/۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: «الدُّهُنَّاء: موضع معروف ببلاد تميم» ١. هـ. من «النهاية» (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: «مثلٌ لكُلِّ من أعان على نفسِهِ بسوءِ تدبيره الله من «النهاية» (٣٣٨/١)

وقد كتب في طرف من الورقة بالأصل: "آخر الثاني من الأصل».

# [١٨٥] أبو واقد اللَّيْثَيِّ.

الحارث بن مالك بن عوف بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع ابن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (١):

حدثنا بشر بن موسى: نا الحُميدي: نا سفيان، عن الزهري، عن سنان بن أبي سنان، عن أبي واقد اللَّيثي قال:

لًا خرج رسول الله ﷺ إلى خيبر مَرَّ بشجرة يقال لها: ذاتُ أنواط، فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتُ أنواط كما لهم.

فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر! الله أكبر! لتركبُنَّ سُّنَنَ من قبلكم ﴿ اجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهَة ﴾ (٧).

حدثنا محمد بن يونس التَّرْكي: نا عبد الله بن عون: نا أبو يحيى الحِمَّاني، عن عبد الرَّحمٰن بن أمين (٢)، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي واقد اللَّيْني، عن النبي ﷺ قال:

«قوائمُ مِنْبري رواتبٌ في الجنة».

حدثنا خلف بن عُمرو: نا الحسن بن الربيع: نا داود بن عبد الرَّحمن العطار، عن ابن خيثم (١)، عن نافع بن سرخس (١)، عن أبي واقد اللَّيثي

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۰۸)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۸۸)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ۲۹) و«الاستيعاب» (٤/ ۱۷۷٤)، و«التجريد» ۲ (۲٤۲۱)، و«الإصابة» (٧/ ۲۱۲).

وقد اختلف في اسمه، فمنهم من سمَّاه: الحارث بن عوف، ومنهم من قال: عوف بن الحارث، وقد ذكر البخارى أنه شهد بدرًا، ونفى أبو عُمر بن عبد البر، وأبو حسَّان الزّيادي كما في «التهذيب» (٣٨٧/٣٤)، والذهبي في «التجريد» شهوده بدرًا.

<sup>(</sup>٢) [الأعراف: ١٣٨].

<sup>(</sup>٣) ضبب على لفظة: «أمين» وهي ثابتة عند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل بتقديم المثناة تحت على المثلثة، وهو تصحيف، صوابه: "خُثَيْم"، وانظر ترجمته من «التهذيب» (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل بالحاء المعجمة، خطأ، وصوابه: «نافع بن سرجس؛ بالجيـــم، وانظــره في=

قال: كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة على الناس، وأدُّومها لنفسه.

حدثنا بشر بن موسى: نا سعيد بن منصور: نا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد، عن أبيه:

أن النبي ﷺ قال لأزواجه: "هذه ثم طهور الحُضر" (١).

#### 00000

### [١٨٦] الحارث بن الخَزرج الأنصاري:

حدثنا محمد بن يونس الكُديمي: نا إسماعيل بن أبان: نا عَمرو بن شَمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن على، عن الحارث بن الحزرج الأنصارى قال:

دخلت مع رسول الله ﷺ على رجل من الأنصار؛ فجعل يُكايد بنفسه، فقال رسول الله ﷺ: «أيها الملك أرفق بصاحبي فإنه مُؤْمنٌ».

### 00000

# [١٨٧] الحارث بن عَمرو البرُجُمي - تَميمي، عَمّ خارجة بن الصّلَت (٢):

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا سليمان بن حرب.

وحدثنا معاذ بن المثنى 🗖 وسعيد بن عثمان الأنجذاني ـ قالا: نا عُمرو [ق٣٦]

- = التهذيب، (٣٤/ ٣٨٧)، والكبير، (٣/ ٢٥٠) للطبراني.
- (١) كذا العبارة بالأصل! وفي «تحفة الأشراف» (١١/ ١١٢): «هذه ثُمَّ ظهور الحُصْر»، وهي كذلك في «الكبير» (٣/ ٢٥٢) للطبراني.
- ويقول ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٣٩٥): «أي: أنكن لا تَعُدُن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحُصْر، هي جمع حصيرة الهد.
- (۲) قال الحافظ في االإصابة» (٤/ ۲۲۰، ۲۲۱): «العلاه، وقيل: علاقه، وقيل: علائم،
   هو: عم خارجة بن الصلت، وقيل اسم عمه: عبد الله بن حثير» وذكر حديث الرُّقية.
   وانظره في «التجريد» ١ (٤١٩٢) وقال: «وفيه اضطراب».

ابن مرزوق \_ قال: نا شُعبة: نا ابن أبي السَّفر، عن الشَّعبي، عن خارجة ابن الصلت، عن عمه في حديث (١) ذكره قال:

رقيتُ رجلا بأم الكتاب فَبَرأ، فسألت النبي ﷺ فقال: "من أكلّ بِرُقية باطل، فقد أكلت برقية حقٌّ».

حدثنا أبو مَيْسرة محمد بن الحسين بن أبي العلاء: نا حماد بن غَسَّان: نا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه قال:

قدمت على النبي ﷺ فأسلمت، ومررت بقوم قد أوثقوا صاحبهم بالحديد؛ فرقيته بأم الكتاب ـ ثم ذكر نحو الأول.

### 00000

[١٨٨] الحارث بن زياد الأنصاري ـ خال البراء بن عازب(٢):

حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة: نا سُنَيْدُ بن داود قال: نا هُشيم، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال:

مر بي خالى الحارث ـ وقد عقد له النبي ﷺ لواء ـ فقمت إليه؛ فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه؛ فأمرنى أن أضرب عنقه (٣).

<sup>(</sup>١) هكذا ممكن أن تُقرأ، وكتب فوقها بخط دقيق جدًا أشبه بكلمة «عقرب».

<sup>(</sup>٢) قال البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٥٩): «ويقال: عم البراء \_ وخال أصح».

وانظره في «الجرح والتعديل» (٣/ ٨٢)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٩٤)، و«التجريد» ١(٩٨٩)، و«الإصابة» (١/ ٢٩٨).

وقد اختلف في تسميته، وانظر «الجرح والتعديل»، وسوف يُكرر المصنف الترجمة برقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث مرَّ من طريق السَّدي، عن عدي بن ثابت (٨٥).

## [١٨٩] الحارث بن قيس بن عَميرة الأسدي(١):

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا شُجاع بن مَخْلد: نا هُشيم، عن مغيرة، عن بعض ولد الحارث بن قيس، عن الحارث بن قيس بن عميرة الأسدى:

أنه أسلم وعنده ثمانية نسوة؛ فأخبر بذلك النبي ﷺ فقال: «اختر منهن أربعًا».

حدثنا عبد الله بن أحمد: نا شجاع: نا هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمينضة بنت الشَّمردل، عن الحارث بن قيس<sup>(۲)</sup> \_ بمثل ذلك.

حدثنا عبد الله: نا شجاع: نا هشيم، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن الحارث بن قيس ـ نحوه.

حدثنا يحيى بن البُختري البصري: نا أبو كامل، عن أبي عَوانة، عن مغيرة، عن الربيع (٣) بن الحارث بن قيس:

أن جده أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي ﷺ \_ فذكر مثله.

[١٩٠] الحَارِثُ بنُ حَزْمَة: (١٩٠]

[ق۲۲/ب]

### 00000

<sup>(</sup>۱) وقيل: «قيس بن الحارث» وانظره في «التاريخ» (۲/ ۲۲۲)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۸۲)، و «الاستيعاب» (۱/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني في الكبير، اقيس بن الحارث، (١٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) ضبب في الأصل: على لفظة «الربيع»، وفي «التاريخ الكبير»: «مغيرة، عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال: أسلم جدي».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل بالحاء المهملة، وصوابه بالخاء المعجمة، وقال الذهبي في «التجريد» ١ (٩٢٨): «الحارث بن خَزْمة، وقيل: خَزَمة بالتحريك» ١.هـ. وبالخاء المعجمة ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (٢/ ٤٤٤)، وانظره في «توضيح المشتبه» (٣/ ٢١٣).

وقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٣/٣)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٧٠) كذلك.

حدثنا موسى بن هارون: نا هارون بن معروف: نا محمد بن مسلمة: نا محمد بن عبدالله قال: نا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبدالله قال:

أَتَى الحَارِث بن حَزْمة عمر بن الخطاب بهاتين الآيتين من آخر سورة «براءة» ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُم ﴾ إلى آخرها \_ فقال عمر: من معك على هذا؟!

فقال: والله إني لأشهدُ أني سمعتها من رسول الله ﷺ ووعيتها. فقال عمر: وأنا أشهد. فألحقت في آخر «براءة».

### 00000

### [ ١٩١] الحارث بن نَوفل بن الحارث بن عبد المطلب(١):

حدثنا محمد بن جَرير: نا علي بن سَهْل: نا مُؤمل: نا سفيان، عن عاصم بن عُبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، عن أبيه:

أن النبي ﷺ كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله؛ قال كما قال، فإذا قال: حي على الصلاة؛ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

### 00000

[۱۹۲] الحارث بن حاطب بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وهب بن جُمَح (٣):

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/ ۹۱)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۹۱)، و«التجريد» ( (۹۱/ ۲۹۱)، و«الإصابة» (۱/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۱٤)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۸۰)، و«التجريد» ۱ (۹۱۹)، و«الإصابة» (۱/ ۲۸۹).

وقال أبو حاتم الرازي: «قد أدرك النبي ﷺ»، وقد ترجمه ابن حبان في ثقات التابعين (٤/ ١٢٩).

حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساور الجَوهري: نا سعيد بن سُليمان، عن عباد، عن أبي مالك الأشجعي قال:

قدم علينا حُسين بن الحارث الجَدَلي فقال: إن أمير مكة خَطبنا فقال: من رأى الهلال يوم كذا؟ ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن نَنسكُ لرؤيته، فإن لمْ نره وشهد شاهداً عَدْلِ نسكنا بشهادتهما.

فقيل لحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هذا الحارث بن حاطب \_ أخو محمد بن حاطب.

#### 00000

### [۱۹۳] الحارث بن ضرار(۱):

حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي: نا محمد بن إسماعيل البخاري: نا محمد بن سابق: نا عيسى بن دينار قال: حدثني أبي أنه سمع الحارث ابن ضرار يقول:

قدمت على النبي ﷺ فذكر (٢) الوليد بن عقبة \_ فنزلت ﴿إن جاءكم فَاسِقٌ بِنَبَا﴾.

[ ۱۹٤] الحارث بن زياد الأنصاري (٣): 🗆

[1/44 ]

### 00000

حدثنا أبو العباس بن حيدرة المنفدل(٤) وأبو ميسرة ـ قالا: نا مُسروق

وبعضهم قال: «الحارث بن أبي ضرار»، وقال ابن عبد البر: أخشى أن يكونا اثنين ا.هـ. (٢) ضبب على لفظة افذكر»، وقصته انظرها في «المسند» (٢/٩/٤).

(٣)ضبب على آخر لفظة «الأنصاري،وكتب فوقها بخط دقيق: «مَرَّ وانظر الترجمة رقم(١٨٨).

(٤) لم أتبينه، وهكذا ممكن أن تقرأ.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۱۱)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۷۷)، و«الاستيعاب» (٪/ ۲۹۳)، و«التجريد» ۱ (۹۰۸)، و«الإصابة» (۱/ ۲۹٤).

ابن المَرْزُبان: نا ابن زائدة: نا عبد الرحمن بن سليمان: نا حمزة بن أبي أسيد، عن الحارث بن زياد قال:

أتيتُ النبي عَلَيْهُ وهو يبايع الناس على الهجرة، فقلت: يا رسول الله! الا تبايع هذا؟! قال: "ومَنْ هذا؟» قلت: ابن عمي حَوْط بن زيد، قال "أما إنكم معاشر الانصار لا تهاجرون إلى أحد، والناس يهاجرون إليكم».

حدثنا أخو خطاب: نا يحيى الحماني: نا عبد الرَّحمن بن سليمان ابن الغسيل: حدثني حمزة بن أبي أسيد، عن الحارث بن زياد:

أنه أتى النبي ﷺ وهو يبايع على الهجرة يوم الخندق ـ وذكر نحوه، وزاد فيه:

قال: «والذي نفسي بيده لا يُحب الأنصار رجل إلا لقي الله وهو يُحبه، ولا يُبغض الأنصار إلا لقي الله وهو يبغضه».

حدثنا محمد بن عثمان: نا ابن نُمير: نا ابن إدريس، عن محمد بن عَمرو، عن سعيد بن حُميد، عن حمزة بن أبي أُسيد، عن الحارث بن زياد قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله».

حدثنا العباس بن حبيب النَّهرواني بالنهروان سنة خمس وثمانين وماثتين: نا قُتيبة بن سعيد: نا اللَّيث، عن معاوية بن صالح، عن يوسف ابن سيف (١)، عن الحارث بن زياد قال:

قال رسول الله على لعاوية: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه

<sup>(</sup>۱) ضبب على لفظة «يوسف»، وهو خطأ؛ صوابه: «يونس بن سيف» وهو مترجم في التهذيب» (۳۲/ ۵۱۰).

العذاب»(١).

#### 00000

# [١٩٥] الحارث بن سكيم بن بكديل(٢):

حدثنا موسى بن هارون الزيات بالعسكر: نا أحمد بن محمد بن مروق: نا بكر بن بكار: نا محمد بن عبد الله المهاجر الشُّعيثي: نا الحارث ابن سُليم بن بديل قال:

شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين انهزم أصحابه أجمعون إلا العباس وأبو سفيان بن الحارث، فأومأ رسول الله ﷺ بكف من حصباء فانهزم القوم.

#### 00000

# [١٩٦] الحارث بن الصِّمَّة (٣):

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن شيخ بن عميرة: نا محمد بن عبادة: نا يعقوب بن محمد: نا عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن صالح بن دينار، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، [ق٣٨٠] عن محمود بن لبيد قال: قال الحارث بن الصمة:

سالني رسول الله ﷺ يوم أحد عن عبد الرَّحمن بن عوف قال: «أَمَا إِنَّ الملائكة «رأيته»؟ قلت: رأيته وعليه عُكُوم من المشركين، قال: «أَمَا إِنَّ الملائكة تُقاتل معه».

<sup>(</sup>۱) «التجريد» ۱ (۹۳۷).

 <sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۱۹/۳)، (۳/ ۷۵)، و«الاستيماب» (۱/ ۲۸۲)، و«تاريخ دمشق»
 (۲) (۲۰ ٤)، و«التجريد» (۹۰ ۹)، و«الإصابة» (۲/ ۲۹) في القسم الرابع من الكتاب.
 وقد يقال فيه: «الحارث بن بدل»، وقال أبو حاتم الرازي: «هو مجهول لا أدري من هو»
 ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (١/ ٢٩٢)، و«التجريد» ١ (٩٥٧)، و«الإصابة» (١/ ٢٩٤).

### [١٩٧] الحارث بن عُتبة (١):

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب: نا محمد بن إسحاق البلخي: نا سويد بن عبد الله بن أبي فروة: نا عبيد الله ابن أبي رافع، عن الحارث بن عتبة قال:

سمعت النبي على يا يه يوم فتح مكة يقول: «لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الايمان والنية».

### 00000

[۱۹۸] الحارث بن عَمرو بن غَزِيَّة بن ثعلبة بن خَنساء بن مبذول بن عَمرو بن عَمرو بن عَمرو بن عَمرو بن عَمرو بن الخزرج(۲):

حدثنا أحمد بن يحيى \_ أخو حازم: نا الحكم بن موسى: نا يحيى ابن حمزة، عن إسحاق بن أبي فروة: أن ابن رافع (٢) أخبره: أن الحارث ابن غزية (١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الفتح:

«مُتعةالنساء حرام، ولا أعلم أحدا أعدى على الله عز وجل ممن استحلَّ حُرمات الله، وقتل غير قاتله، إن مكة هي حرم الله عز وجل».

### 00000

# [١٩٩] الحارث بن عَمرو أبو كُرَيْم البَاهلي(٥):

- (۱) عزاه الحافظ في «الإصابة» (۲/ ۷۲) من القسم الرابع لابن قانع، وساق حديث الترجمة، وقال: «وهو غلط، نشأ عن تصحيف، والصوّاب: الحارث بن غَزيّة، بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية، وقد أخرجه ابن قانع بعد ذلك من رواية يحيى بن حمزة، وعن إسحاق، على الصواب، ا.هـ (۲) انظر التعليقة السابقة.
- (٣) كذا، ولعل صوابها: ابن أبي رافع، كما مر في الإسناد السابق، والرواية بهذا ثابتة وانظرها في «الكبير» (٣/ ٢٧٣).
  - (٤) ضبب قبل لفظة «غزية»، وقد نُسب إلى جده.
- (٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥٩)، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٨٢)، و«الكبير» (٣/ ٢٦١) للطبراني و«التجريد» ((٩٩٠)، و«الإصابة» (١/ ٢٩٨).

حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي: نا أبو معمر عبد الله بن عَمرو: نا عبد الوارث، عن عتبة بن عبد الملك: نا زرارة بن كريم بن الحارث: أن الحارث بن عمرو حدثه قال:

أتيت النبي عَلَيْ بعرفات \_ أو قال: منى، وقد أطاف الناس به، وتجيء الأعراب، فإذا رأوه قالوا: هذا وجه مبارك، فقلت: يا رسول الله! استغفر لي فقال: «اللهم اغفر لنا» \_ حتى قال ذلك ثلاثا \_ كل ذلك يقول: «اغفر لنا»، وذهب يبزق فأخذ بزقته فمسح بها نعله ثـم قال «يا أيها الناس! أي يوم هذا؟ أي شهر هذا في شهركم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا».

حدثنا محمد بن محمد بن حيَّان التمار: نا أبو الوليد الطَّيالسى: نا يحيى بن زُرارة بن ت كُريم بن الحارث: نا أبي، عن جدي الحارث بن [ق٢٠٤] عَمرو:

أنه أتى النبي ﷺ في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، فقال: يا رسول الله! استغفر لي، قال: «غفر الله لنا ـ ثم قال ـ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا»(٢).

#### 00000

## [٢٠٠] الحارث بن عبد الله بن أوس الثَّقفي (٣):

حدثنا حسين بن إسحاق التَّسْتري: نا ابن سَهم: نا ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن البَيْلَماني،

<sup>(</sup>١) ضبب على لفظة اهذاه.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (بلغت قراءة وولداي: محمد وأحمد).

 <sup>(</sup>۳) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۳)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۷۷)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۹۳)،
 وقال: «ربما قيل: الحارث بن أوس»، و «التجريد» (۳۰ ۹)، و«الإصابة» (۱/ ۲۹۰).

عن عَمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ « «من حج او اعتمر فليكُن آخر أمره الطواف بالبيت » .

قال أبو الحسين بن قانع: كذا قال: عبد الله بن المُغيرة، وهو خطأ. حدثنا إبراهيم بن هاشم: نا مُحرز بن عون: نا عَمرو بن هاشم.

وحدثنا المُرْتَدي: نا سعيد بن سليمان: نا عباد \_ قالا: نا الحجاج، عن عبدالملك بن المُغيرة الطَّائفي \_ وهو الصواب \_ بإسناده مثله، وزاد فيه عباد:

فقال له عُمر: خَرَرْتَ من يديك؛ سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ ولم يُخْبرني!؟! (١).

#### 00000

### [ ٢٠١] أبو المُخارق الحارث بن الحارث الغامدي (٢):

حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي: نا هشام بن عَمَّار: نا الوليد بن مُسلم: نا عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله: نا الوليد بن عبد الرَّحمن الجرشي: نا الحارث بن الحارث الغامدي قال:

قلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صاحب لهم، فأشرفت فإذا رسول الله على يدعوا الناس إلى توحيد الله والإيمان به، وهم يردون عليه حتى ارتفع النهار فانصاع الباس عنه؛ فأقبلت امرأة تبكي معها قدح فيه ماء فتناول فشرب وقال:

«يا بُنية! لا تخافي على أبيك؛ وغَطِّي عليك نحرك».

قلت: من هذه؟ قالوا زينب ابنة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٦٣): «ولم تخبرني به» ولعلها أصوب، فتأمل.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ۷۲)، و«الاستيعاب» (۲/ ۲۸۸) و«تاريخ دمشق» (۱/ ۲۸۸)، وا«التجريد» (۹۱۲)، و«الإصابة» (۱/ ۲۸۸).

[۲۰۲] الحارث بن شریح بن دویب<sup>(۱)</sup> بن ربیعة بن عامر بن خویلد بن الحارث بن نمیر بن عامر بن صعصعة:

حدثنا محمد بن مروان السَّعيدي: نا بكُر بن عَبَّاد القيسي: نا عبد الله ابن محمد النَّميري قال: سمعت أبي يحدث، عن عائذ بن ربيعة، عن علي بن بُجَير<sup>(۲)</sup>، عن الحارث بن شريح النميري:

قالوا: يا رسول الله! ما الماعون؟

قال<sup>(٣)</sup>: «الحجر والماء والحديد».

#### 00000

[۲۰۳] الحارث بن أُقَيْس<sup>(1)</sup> بن زُهير بن وُقيش بن عُبيد بن كعب بن عوف بن الحارث بن عدي بن عوف، وهو: عكل بن قيس بن واثل بن عبد مناة بن ود بن طابخة بن إلياس بن مضر<sup>(0)</sup>:

<sup>(</sup>۱) كذا بالدال المهملة، ولعل صوابها بالمعجمة كما في «الاستيعاب» (۱/ ۳۰۰) وغيره، وانظره في «التاريخ الكبير» (۲۲۳/۲)، و«الجرح والتعديل» (۲۲۳/۳)، و«التجريد» ا(۹۵۶)، و«الإصابة» (۱/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) في «الإصابة» عزاه الحافظ للحكيم الترمذي بدون ذكر: علي بن بجيراً.

<sup>(</sup>٣) ضبب على لفظة: «قال».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالسين المهملة، والصواب إعجامها كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦١)، و«الإكمال» (١/ ٥٠١) وغيرهما.

 <sup>(</sup>٥) ۱۰الجرح والتعديل، (٣/ ٦٨)، و۱۱ لاستيعاب، (١/ ٢٨٢)، و(التجريد، ١ (٩٩٦)، و۱۱ لإصابة،
 (١/ ٢٨٦).

حدثنا إسماعيل بن الفضل: نا المنذر بن الوليد بن عبد الرَّحمدن الجارودي: نا أبي: نا شعبة، عن داود بن أبي هند، عن عبد الرَّحمدن ابن قيس (۱)، عن الحارث بن وُقيش (۲)، عن النبي ﷺ قال:

"إن الرجل من أمتي ليدخل بشفاعته (٣) أكثر من مُضر، وإن الرجل من أمتي ليعظُم للنار حتَّى يكون أحد زواياها، وما من مسلمين يُقدِّمان أربعة من ولدهما إلاَّ أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته». قالت امرأة: أو ثلاث؟ قال: "أو ثلاث». قالت: أو اثنين؟ قال: "أو اثنين».

#### 00000

## [۲۰۶] الحارث بن مسلم التميمي أبو مسلم(٤):

حدثنا أحمد بن سَهل بن أيوب الأهوازي: نا علي بن بَحر: نا الوليد ابن مسلم: نا عبد الرحمين بن حسان، عن مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه.

أن رسول الله عليه كتب له كتابا بالوصاة إلى من بعده من ولاة الأمر، وختم عليه (٥).

#### 00000

## [ ٢٠٥] الحارث بن غُضيّف (١) السَّكُوني بن كندة:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو خطأ صوابه "عبد الله بن قيس" وانظر «المعجم االكبير» (٣/ ٢٦٥)، و"تحفة الأشراف" (٣/٣).

<sup>(</sup>٢) كذا بالواو، وهو وَجه في اسمه حكاه ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٣) يبدو أن لفظة االجنة، سقطت هنا، ولذا ضبب مكانها.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٨٧)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٩٠)، و«التجريد» (٢١ ٠١)، و«الإصابة» (٦/ ٩٣) وذكر فيه خلاقًا هل هو: «مسلم بن الحارث» أو كما ذُكرَ.

<sup>(</sup>٥) «الكبير للطبراني» (١٩/ ٤٣٤) وسماه: «مُسلم بن الحارث».:

<sup>(</sup>٦) ونقل ابن السكن عن ابن معين أنه قال: الصواب: الحارث بن غطيف، وقال ابن السكن: "ومن قال فيه: غضيف فقد صحّف، ا. هـ من «الإصابة» (١/ ٣٠٠).

حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث: نا أحمد بن صالح المصري: نا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث ابن غُضيف قال:

ما نسبت من الأشياء فلم أنسى أني رأيت رسول الله ﷺ واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

#### 00000

[۲۰۲] الحارث بن هشام بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم<sup>(۱)</sup>:

حدثنا أحمد بن علي الخزاز: نا عبد الله بن صالح: نا حماد بن سَلَمة، عن عكرمة بن خالد، عن أبيه وعمه، عن جده:

أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا بها فلا تقدموها". [ق ١/٣٥]

حدثنا حسين بن إسحاق التستري: نا هشام بن عَمَّار: نا محمد بن شعيب: نا عبدالله بن رياد، عن الزُّهرى، عن عبدالرَّحمن بن سعد الْمُقْعَد (۲): أن عبدالرَّحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أن أباه الحارث أخبره:

أنه قال لرسول الله ﷺ: أخبرني بشيء أعتصم به، قال: «أملك عليك هذا» – وأشار إلى لسانه.

#### 00000

### [۲۰۷] أبو سعيد بن المعلى الحارث، وقيل: رافع.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/۲۰۸)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۹۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۰۱)، و«التجريد» ۱ (۱۰٤۲)، و«الإصابة» (۱/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها بالأصل كلمة صغيرة أشبه به: امكة ال

وهو: الحارث بن المعلى بن نُفيَع بن لُوذان بن حارثة بن عدي بن زيد ابن ثعلبة بن زيد بن حَارثة بن مالك بن عَصْب بن جُشم بن الْخَرْرج(١):

حدثنا عثمان بن عمر الضبي بالبصرة: نا عبيد الله بن معاذ: نا خالد ابن الحارث: نا شُعبة، عن خبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت حفص ابن عاصم يحدث، عن أبي سعيد بن المعلي:

أن النبي ﷺ مَرَّ به وهو يُصلي فصلى ثم أتاه فقال: «﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم».

#### 00000

## [۲۰۸] الحارث بن جُزيَّة أبو بَشير (۲):

حدثنا عبد الله بن الصقر بن هلال: نا أحمد بن المقدام: نا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن خُبيب، عن ابنة أبي بشير، عن أبي بشير، عن النبي ﷺ قال: «الحمى من فَيح جهنم فأبردوها بالماء».

#### 00000

### [٢٠٩] حارثة بن النعمان(٣):

حدثنا محمد بن القاسم بن جعفر: نا أحمد بن عبد الله المُكتَّب: نا عبد الله بن عامر، عن حارثة عبد الله بن عامر، عن حارثة ابن النعمان قال:

مررت على النبي ﷺ ومعه رجل جالس بالمقاعد فسلمتُ عليه ثم جزّتُ، فلما رجعت انصرف النبي ﷺ فقال: «أما رأيت الرجل الذي كان معي؟» قلت: نعم، قال: «فإنه جبريل وقد ردَّ عليك السلام».

<sup>(</sup>١) "الإصابة" (٧/ ٨٤). ﴿ ﴿ (٢) "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٩٤) للطبراني.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٩٣)، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٣)، و«الاستيعاب» (١/ ٦٠٦)، و«التجريد» ١ (١٠٦٣)، و«الإصابة» (١/ ٣١٢).

## [۲۱۰] حَمرة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَّاف(١):

حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد اللوري: نا محمد بن حَلاَّد الباهلي: نا سلم (٢) بن عياض بن منقذ بن سلم (٢) بن مالك الغنوي قال: حدثني مُنقذ، عن أبيه سلم، عن أبيه (٣) مالك \_ وكانت أم مالك ابنة أبي مرثد الغنوي كنانية \_ وكان حليف حمزة بن عبد المطلب \_ فحدَّث أبو مرثد، عن حمزة بن عبد المطلب، عن رسول الله عليه في الدعاء:

[ق ۴۵/ب]

«أسألك باسمك الأعظم(٤)، ورضوانك الأكبر». 🗆

00000

### [۲۱۱] أبو جُمعة

حبيب بن سباع، وقيل: حبيب بن وهب الأنصاري(٥):

حدثنا أحمد بن علي الخزاز ومحمد بن نصر بن صُهيب الآدمي: نا هارون بن معروف

وحدثنا الفضل بن محمد الحاسب: نا أبو الأصبَع (٢) عبد العزيز بن يحيى \_ قالا: نا ضَمْرة بن ربيعة، عن مرزوق بن نافع، عن صالح بن حُبير، عن أبي جُمعة السباعي قالت (٧):

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲۱۲/۳)، و«الاستيعاب» (۲۱۹/۱)، و«التجريد» ۱ (۱۶۳۳)، و«الإصابة» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «الإصابة»: «سري»، وفي «التهذيب» (٢٥/ ١٧٠): سُلْمَى بن عياض ابن مُنْقذ بن سُلْمَى».

 <sup>(</sup>٣) الإسناد في «الإصابة» من طريق ابن شبّة: «منقذ عن جده» بدون ذكر أبيه.

<sup>(</sup>٤) ضبب على لفظة «الأعظم!.

<sup>(</sup>٥) حكى الحافظ في الإصابة، اختلافا في اسمه ونسبته فانظر (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل بالعين المهملة، وصوابه بالغين المعجمة، وانظره في «التقريب».

<sup>(</sup>۷) کذا! .

قلنا: يا رسول الله! هل أحد خير منا؛ آمنا بك واتبعناك؟ قال: «نعم؛ قوم يأتون من بعدكم يجدون كتابا بين لَوحين فيؤمنون به ويصدقون به، فهم خيرً منكم».

حدثنا عبد الله بن الحسن: نا يحيى بن عبد الله الْحَرَّاني: نا الأوزاعي: نا أسيد بن عبد الله بن مُحيَّريز قال: نا أسيد بن عبد الرَّحمن، عن خالد بن دُريَّك، عن ابن مُحيَّريز قال: قلنا لأبي جُمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله عَلَيْهِ، قال: أحدثكم حديثا جيدًا؛ تغدينا مع رسول الله عَلَيْهِ ومعنا أبو عبيدة بن الجرافقال: يا رسول الله! أحد خير منا؛ آمنا بك؛ وجاهدنا معك؟!

قال: «نعم؛ قوم يجون (١) من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني».

حدثنا حسين بن إسحاق التستري: نا عباس بن الوليد: نا أبي: نا الأوزاعي، عن شيبان (٢) بن عبد الرَّحمين.

قال القاضي ابن قانع: وأخطأ.

عن حالد بن دُرَيْك، عن ابن مُحيريز، عن أبى جُمعة، عن النبي عَلَيْ بنحوه.

والصواب: أسيدًا

حدثنا موسى بن هارون: نا محمد بن عباد المكي: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن حُجْرِ أبي خلف: نا عبد الله بن عوف قال: سمعت أبا جمعة يقول:

قاتلت مع رسول الله على أول النهار كافرًا، وقاتلت معه آخر النهار مسلمًا، وفينا نزلت (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) (٣).

<sup>(</sup>۱) کذاا

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «شيبان».

<sup>(</sup>٣) [الفتح: ٢٥].

## [٢١٢] حبيب بن أبي تِجْراة الْخُزَاعي:

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عُذير بالبصرة: نا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزَّة: نا خالد بن عبد الرَّحمن بن خالد بن سلمة: حدثتني جَبْرة السِّباعية \_ من خزاعة \_ قالت: سمعت حبيب بن أبي تجراة يقول:

رأيتُ رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة وقد رفع إزاره؛ وهو يقول:

«يا أيها الناس! كتب عليكم السعي □ فاسعوا، كتب عليكم السعي فاسعوا». [ق٣٦٠] «يا أيها الناس! كتب عليكم السعي □ فاسعوا».

[۲۱۳] أبو رمْثَة حبيب بن حَيَّان من بني امرئِ القيس بن زيد مناة بن عَيم (<sup>()</sup>:

حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدي: نا سفيان: نا عبد الملك بن سعيد ابن أَبْجر، عن إياد ـ يعني بن لَقيط، عن أبي رِمُثة قال:

دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ فرأى الذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك قال: «أنت رفيق، والله طبيب».

وقال رسول الله ﷺ: «من هذا معك»؟. قال: ابني (٢). قال: «أشهدُ لك به».

قال رسول الله ﷺ: «إنه لا يَجْني عليك، ولا تَجْني عليه».

وذكر أنه رأى رسول الله ﷺ ردع الحنَّاء.

حدثنا محمد بن يحيى الْمَرُوزي: نا عاصم بن علي: نا المَسْعودي، عن إياد بن لَقيط، عن أبي رِمْثة التَّميمي قال:

<sup>(</sup>۱) كنى البخاري(ص: ۲۹)، وقالجرح والتعديل؛ (۳/ ۹۷ ـ ۹۸)، وقالاستيعاب؛ (۱/ ۳۲۲)، وقالتجريد؛ ۱ (۱۲۰۹)، وقالإصابة؛ (۷/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «ابني».

سمعتُ رسول الله ﷺ وجاءه ناس من بني يربوع فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء قَيْلُه ـ وذكر الحديث.

#### 00000

[۲۱۶] حبیب بن مسلمة بن مالك بن وُهیب بن تُعلبة بن واثلة بن عَمرو ابن شَیبان بن مُحارب بن فهر (۱۱):

حدثنا محمد بن شاذان الجوهري: نا سعید بن سلیمان: نا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول، عن ابن جارية (٢)، عن حبيب بن مسلمة:

أن رسول الله ﷺ ﷺ كان ينقل في البَدأة الرُّبع، وفي القَفْلة الثلث.

حدثناه بِشر بن موسى: نا الحُميدي: نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب، عن النبي \_ ﷺ \_ بنحوه.

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا أبو عاصم: نا ثُور، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب، عن النبي ﷺ \_ بنحوه.

حدثنا الحسن بن علي المعمري: نا هشام بن عَمَّار: نا عُمر بن واقد، عن موسى بن يسار، عن مكحول، عن جُنادة بن أبي أمية، عن حبيب ابن مسلمة:

## أن النبي ﷺ جعل السَّلب للقاتل.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۱)، وفالجرح» (۱۰۸/۳)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۲۰)، وقتاريخ دمشق» (۱/ ۲۲)، وفالتجريد» ۱ (۱۲۳۱)، وقالإصابة» (۱/ ۳۲۳).

قال ابن معين: «حبيب بن مسلمة لم يسمع من النبي ﷺ، وأهل الشأم يقولون: سمع حبيب بن مسلمة من النبي ﷺ ١.هـ من تاريخ الدوري (٦٤٤)».

وانظره في «المراسيل» (ص: ٦٨) للرازي، و«الإنابة»[ق٧٧/ ب] لمغلطاي:

 <sup>(</sup>۲) ضبب على لفظة: اابن جارية، ولعله يريد تعيينه بـ ازياد، كما في اتاريخ ابن عساكر،
 (۲۳/۱۲)، وسيأتي.

حدثنا فَضل بن العباس الأهوازي: نا سهل بن عثمان العسكري: نا ابن أبي وائدة، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن حَبيب بن مَسْلمة الفهري:

أنه أتى النبي ﷺ فأدركه أبوه فقال: يا نبي الله! ابني يدي ورِجُلى. فقال: «ارجع معه فإنه يوشك أن يَهْلك»، فهلك تلك السَّنة.

#### 00000

[۲۱۵] حُذيفة بن الْيَمَان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن اليمان بن جَرُوة ابن الحارث بن مازن بن قُطَيْعة بن عَبْس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان ابن مُضر<sup>(۱)</sup>:

حدثنا محمد بن غالب بن حرب: نا بشر بن عبيد الدارمي: نا محمد بن سليم، عن عطاء بن الساتب، عن عبد الرَّحمٰن بن يزيد، عن أبيه، عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يُماري به السفهاء، ويَصرف وجوه الناس إليه، فله من علمه النار».

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب: نا سَهْل بن بَكَار: نا أبو عَوانة، عن أبي بِشْر، عن مجاهد، عن عبد الرَّحمان بن أبي ليلى، عن حُذيفة:

أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث، عن الشرب في آنية الفضة، ولبس الحرير، والدِّيباج؛ وقال: «هي لكم في الآخرة ولهم في الدنيا».

حدثنا بِشْر بن موسى: نا منصور بن صُقَيْر: نا حماد بن سَلَمة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن حُذيفة قال:

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۹۰)، و«الجرح» (۳/ ۲۵۱)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۳٤)، و«التجريد»
 ۱ (۱۲۸۱)، و«الإصابة» (۱/ ۳۳۲).

قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَنزل القرآن على سبعة أحرف».

#### 00000

[٢١٦] حُذيفة بن أسيد بن الأغور بن واقعة بن وقيعة بن جروة بن غفار ابن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (١):

حدثنا محمد بن غالب بن حَرْب: نا منصور بن صُقَيْر: نا عُبيد الله ابن عَمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني عامر بن واثلة قال: سمعت حذيفة بن أسيد يقول:

قال رسول الله ﷺ: «يُوشك خَيْل التُّرْك مُخدمة أن تُربط بسَعْف نخل».

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشُّوارب: نا أبو الوليد الطيالسي: نا المُثنى بن سعيد الضُّبعي، عن قتادة، عن أبي (٢) الطفيل، عن حُذيفة بن أسيد الغفاري.

أن النبي ﷺ خرج عليهم فقال: "صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم". قالوا: من هو يا رسول الله!؟ قال: "النَّجَاشي". فقاموا فصفوا عليه \_ وكان النَّجاشي قد أحسن إلى من هرب إليه من المسلمين.

#### 00000

## [٢١٧] حَبيبُ بنُ خُمَاشة (٣):

حدثنا أحمد بن محمد بن آدم الشاشي: نا أحمد بن جعفر بن سَلْم الجمال: نا محمد ابن عُمر بن واقد: نا صالح بن خَوَّات، عن يزيد بن [٦/٣٧] رُوْمان، عن حَبيب بن خُمَاشة الله عن حَبيب بن خُمَاشة الله عن حَبيب بن خُمَاشة الله عليه يقول:

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ٩٦)، و«الجرح» (۳/ ٢٥٦)، و«الاستيعاب» (۱/ ٣٣٥)، و«التجريد» ١ (١٢٨١)، و«الإصابة» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «أبي» ولا إشكال؛ فالحديث انظره في «تحفة الاشراف» (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) االإضابة ١١ / ٣٢٠).

«عَرَفة كلها موقف، إلا بطن عُرنة، والمُزدلفة كلها مَوقف إلا بطن مُحَسِّر».

#### 00000

## [٢١٨] الحَجَّاج بن الحَجَّاج بن عَمرو الأَسْلَمي (١):

حدثنا بشر بن موسى: نا الحُميدي: نا سفيان: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يُذهب عنى مَذمة الرضاع؟ قال: «الغرة عبد أو أمة».

حدثنا أحمد بن علي الخزاز: نا داود بن مهران: نا داود بن عبدالرَّحمن، عن هشام بن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه:

أنه سأل رسول الله ﷺ ما يُذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "غرة عبد أو أمة».

حدثنا أحمد بن يحيى: نا محمد بن الصبَّاح الدولابي: نا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن الحجاج \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ \_ ثم ذكر نحوه.

حدثنا موسى بن سَهْل البصري: نا ابن رُمْح: نا ابن لَهيعة، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن الحجاج، عن النبي ﷺ ـ بنحوه.

#### 00000

### [٢١٩] الحجاج بن عامر الثمالي(٢):

حدثنا علي بن محمد: نا مسدد: نا يحيى، عن ثور، عن خالد، عن عبد الله بن عبد الله، عن الحجاج بن عامر الثمالي (7) \_ وكان من أصحاب

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۷۱)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۵۷)، و«الاستيعاب» (۲/۸/۱)، و«التجريد» ۱ (۱۲۵۸)، و«الإصابة» (۲/۸۲۱).

وقد سمًّا، بعضهم: الحجاج بن مالك، وقيل: ابن مالك.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۷۰) وقال: «ويقال: ابن عبد الله»، «الاستيعاب» (۱/ ۳۲۷)، و«التجريد» ۱ (۱۲۵۱)، والإصابة» (۲/ ۳۲۱)

### النبي ﷺ:

أنه صلى مع عمر الصبح فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴾ (١) فسجد. حدثنا محمد بن علي بن شعيب: نا الهيثم بن خارجة: نا إسماعيل ابن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام: أنَّ الحجاج الثمالي رأى رسول الله ﷺ وحج معه حجة الوداع.

#### 00000

[۲۲۰] الحجاج بن عَمرو بن غزیة بن ثعلبة بن خُنساء بن مبذول بن عَمرو بن عَمرو بن عَمرو بن عَمرو بن الخزرج<sup>(۲)</sup>:

حدثنا محمد بن يونس: نا الضّحاك بن مخلد، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عَمرو: أن النبي عَلَيْ أمر ضُباعة أن تشترط: «أن محلي حيث حبستني، فإن: حُبست فقد أحللك(٣) ذلك شرطك».

حدثنا أحمد بن محمد بن الهيئم الدقاق: نا محمد بن وزير [ق٧٧/ب] الواسطي: نا ابن أبي عدي من حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عَمرو الأنصاري يقول: قال رسول

عبد الله بن عامر الثمالي وعن الحجاج بن عامر» \_ معًا \_ وفي «الإصابة»: «خالد بن معدان، عن الحجاج بن عامر» بدون ذكر عبد الله، وعليه فينبغي أن يكون الإسناد: خالد، عن عبد الله \_ بن عامر \_ وعن الحجاج».

<sup>(</sup>١) [الانشقاق: ١].

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۷)، و«الجرح» (۱۲۳۲)، و«الاستيعاب» (۱/۲۲۲)، و«التجريد» ۱ (۱۲۵٤)، و«الإصابة» (۱/۲۲۸).

ويقول ابن المديني: "ويقال فيه: الحجاج».

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «أحللك»، ولعل صوابها: «أحللت».

«إذا كُسرَ الرِّجل، أو عُرِّج فعليه الحج من قابل».

فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صَدَقَ.

حدثنا إسماعيل بن الفضل: نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: نا ابن عياش، عن يزيد بن يوسف.

وحدثنا إسماعيل بن الفضل: نا رجاء الحافظ: نا يحيى بن صالح: نا معاوية بن سلام \_ قالا، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة: أن عبد الله ابن نافع مولى أم سلمة سأل الحجاج بن عَمرو \_ فذكر عن النبي عَلَيْتُهُ نحوه.

حدثنا أحمد بن يحيى: نا يحيى بن معين: نا عبد الله بن صالح: نا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمن الأعرج، عن كثير بن عباس، عن الحجاج بن عَمرو بن غزية \_ صاحب رسول الله ﷺ قال:

بحسب أحدكم إذا صلى من الليل حتى يصبح، ثم<sup>(۱)</sup> تهجد، أن التهجد للصلاة: بعد رَقَدة، فتلك صلاة رسول الله ﷺ.

#### 00000

[۲۲۱] الحجاج بن منبه بن الحجاج بن حذيفة بن عامر بن سعد بن سهم ابن عمرو بن هصيم (۲) بن كعب بن لؤي (۳):

حدثنا خالد بن النضر العامري بالبصرة: نا عيسى بن أبي حرب: نا أحمد بن سليمان الدَّارع: نا أحمد بن إبراهيم الكريري، عن إبراهيم بن منبه بن الحجاج السَّهمي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ:

«من رأيتموه يذكر أبا بكر وعمر بسوء فإنما يريدُ الإسلام».

#### 00000

<sup>(</sup>۱) ضِبب على لفظة «ثم» وعند الطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۲۵): «حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد: المرء يصلي الصلاة بعد رقدة». (۲) كذا، وتحتمل: «هشيم». (۳) عزاه في «التجريد» ۱ (۱۲۲۰) و«الإصابة» (۲/ ۳۲۸) لابن قانم وحده.

[۲۲۲] حجاجُ بنُ عِلاَظ<sup>(۱)</sup> بن خالد بن نویرة<sup>(۱)</sup> بن هلال بن ظفر بن ربیعة بن عمرو بن تیم بن بهز بن بُهتة بن سُلیم:

حدثنا عبيد بن شريك البزار: نا نعيم بن حماد: نا ابن المبارك، عن معمر، عن ثابت، عن أنس:

أنَّ الحجاج بن علاظ استأذن النبي ﷺ عند فتح خَيبر في إتيان مكة، فأذن له في القول ـ وذكر حديثًا طويلا.

00000

[ق ٣٨/ أ] [٢٢٣] حجاج أبو قابوس(٣): 🗅

حدثنا عبد الله بن الحسن بن أحمد: نا أحمد بن عبد الملك بن واقد: نا زهير عن سماك بن حرب، عن قابوس بن الحجاج، عن أبيه: أن رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت رجلا يأخذ مالى ما تأمرني؟!
قال: «تَعظه وتَدفعه».

00000

[۲۲٤] حَزَنُ بن أبي وهب بن عَمرو بن عَائذ بن عِمران بن مَخزوم \_ جد سعيد بن المسيَّب(٤):

<sup>(</sup>١) كذا بالظاء المعجمة، وفي التاريخ الكبير؛ بالطاء المهملة.

 <sup>(</sup>۲) كذا، ونص الحافظ في االإصابة» (۲/ ۳۲۷) على أنه بالمثلثة في أوله، وانظره في
 «الاستيعاب» (۱/ ۳۲۵) وغيره.

<sup>(</sup>٣) عزاه في «التجريد» ١ (١٢٥٦) لابن قانع، وقال الحافظ: «ذكره ابن قانع فغلط فيه، وإنما هو: كنية قابوس، ووالد قابوس اسمه مخارق، وأخرج ابن قانع من طريق سماك وساق الحديث وقال \_ : فوقع عنده تصحيف، والصواب: قاموس أبى الحجاج». ا. هـ. من «الإصابة» (٢/ ٧٧) من القسم الرابع.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٢/٢).

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشَّوارب: نا مُسدد: نا بِشُر بن المفضل: نا عبدالرحمن بن المسيَّب قال: حدثني سعيد بن المسيَّب قال:

أتى جدي النبي ﷺ فقال: «ما اسمك؟». قال: حزن. قال: «بل أنت سهل». قال: اسم سماني أبواي! قال: «فما شئتٌ».

قال سعيد: فما زِلْنا نَعْرِفُ حُزُونة أخلاقنا بعدُ.

حدثنا بِشْر بن موسى: نا أحمد بن محمد الأزرقي: نا عُمرو بن يحيى: حدثني ابن لسعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده قال:

قَالَ لَى رَسُولُ الله ﷺ: "ما اسمك؟". قلت: حَزَن. قال: "أنت سهل". قلت: حَزَن. قال: "أنت سهل". قلت: يا رسول الله(١) كبر السِّن أغير اسمي.

فلم تزل فينا أحزونة<sup>(٢)</sup>.

حدثنا إبراهيم بن هاشم: نا هُدُبة: نا همام: نا قتادة، عن سعيد بن السيّب:

أن جده أتى النبي ﷺ؛ فقال: «ما اسمك؟». قال: حَزَن. فأراد أن يُغَيِّرُ اسمه، قال: ما كنتُ لأُغير اسمًا سَماني به أبي.

قال سعيد: فتلك الأحزونة (٢) فينا إلى الساعة.

#### 00000

# [٢٢٥] حُبشى بن جنادة السلولي \_ وقيل: الأزدي(٣):

<sup>(</sup>١) ضبب بعد لفظ الجلالة، ولعله يشير إلى: ﴿أَبَعْدُ كبر..».

<sup>(</sup>٢) ضبب على بداية لفظة «أحزونة»!..

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٧)، و«الجرح» (٣/ ٣١٣)، و«الاستيعاب» (١/ ٤٠٧)، و«الإصابة» (١/ ٣١٨).

حدثنا إبراهيم بن الهيئم البلدي: نا الهيئم بن جَميل الأنطاكي: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: مر بي حُبشي بن جُنادة فقمت إليه؛ فقلت: حدثني بالحديث الذي سمعتَهُ من رسول الله ﷺ.

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عليٌّ مني، وأنا من عليٌّ؛ ولا يُبلّغُ عنى إلا عليٌّ».

حدثنا محمد بن أحمد بن النضر: نا أبو غَسَّان النَّهدي.

[ق ٣٨/ب] وحدثنا □ حسين بن جعفر القَتَّاب: نا مِنْجاب \_ جميعا، عن شريك، عن أبي إلله على الله عن النبي على الله عن أبي إسحاق، عن حُبشي بن جُنادة، عن النبي على الله عن أبي إسحاق، عن حُبشي بن جُنادة، عن النبي على الله على الله عن النبي على الله عن الله عن النبي على الله عن الله ع

حدثنا أخو خَطَّاب ومُطَيِّن ـ قالا: نا أبو بكر بن أبي شيبة: نا عبدالرحيم، عن مُجالد، عن الشَّعبي، عن حُبشي بن جُنادة قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَحِلُّ الصدقة لغنيُّ، ولا لذي مِرَّةٍ سوي»(١) .

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا عبد العزيز بن الخَطَّاب: نا قيس، عن أبي إسحاق، عن حُبشي بن جُنادة قال: قال رسول الله ﷺ:

«من سأل من غير فقر فكأنما يأكل جمراً».

حدثنا محمد بن أحمد بن النضر: نا أبو غَسَّان النَّهْدي: نا إسرائيل، عن حُبشي بن جُنادة قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: «المِرَّة: القوة والشدة، والسَّوِيُّ: الصحيح الأعضاء» ١. هـ، «النهاية» (٣١٦/٤).

«اللهم اغفر للمُحلقين». قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟! قال: «اللَّهم اغفر للمُحلقين». قيل: يا رسول الله! والمقصرين؟! قال: «والمقصرين».

حدثنا حُسين بن إسحاق التُستري وأحمد بن سَهْل بن أيوب الأهوازي: نا علي بن بَحر: نا سَلَمة، عن سليمان بن قَرْم، عن أبي إسحاق، عن حُبشي بن جُنادة قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يوم غُدَيْر خُم يقول: "من كنت مولاه فعليًّ مولاه».

#### 00000

[۲۲٦] حَسَّان بن ثَابِت بن المُنذر بن حَرام بن زيد مناة بن عدي بن عَمرو ابن الخزرج<sup>(۱)</sup>:

حدثنا الحسين بن جعفر القَتَّات: نا مِنْجاب: نا علي بن مُسْهِرٍ، عن محمد بن يحيى بن عبدالرَّحمن، عن أبيه قال: مَر عُمر بحسان وهو يُنشد في المسجد؛ فوقف عليه، فقال: تُنشد الشَّعر في مسجد النبي ﷺ؟!

فقال له حسان: قد كنتُ أنشد فيه بمن هو خيرٌ منك: رسول الله ﷺ فانصرف عُمر عنه.

حدثنا سعيد بن عثمان الصَّفَّار: نا أبو كُريب: نا عُبيد بن سعيد: نا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن عبد الرَّحمن بن بَهْمان، عن عبد الرَّحمن بن حسان، عن أبيه قال:

لَعَن 🗖 رسول الله ﷺ زَوَّارات القبور.

[] /٣٩ []

#### 00000

<sup>(</sup>١) «الاستيماب» (١/ ٣٤١) وقال الأصمعي: «تُنسب إليه أشياء لا تصح عنه».

## [۲۲۷] حَسَّان بن أبي جابر السلمي(١):

حدثنا يعقوب بن يوسف المُطوعي ومُطَيِّن ـ قالا: نا داود بن رُشَيد: نا بقية: نا سعيد بن إبراهيم القرشي: نا أبو يوسف قال: سمعت حسان ابن أبي جابر يقول:

كنا مع النبي ﷺ فرأى قوما قد حَمَّرو<sup>(۱)</sup> وصَفَّروا؛ فقال: «مرحبا بالمُحمرين والمُصفرين».

#### 00000

# [٢٢٨] حسَّان بن شكَّاد بن شهاب بن زُهير بن رَبيعة الظَّفري (٣):

حدثنا عبد الله بن أسيد الأصبهاني الأكبر: نا محمد بن هاشم: نا يعقوب بن عُضيدة بن عِفاس بن حسان بن شداد بن شهاب بن زهير بن ربيعة (٤) قال: حدثني أبي عضيدة ، عن أبيه عِفاس، عن جده حسان بن شداد:

أن أمه وفدت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني وفدت إليك بابني هذا لتدعو له أن يجعل فيه البركة؛ وأن تجعله كفلا<sup>(ه)</sup> طيبا.

قال فتوضأ (٦) وفضل من (٦) وضوئه فمسح وجهه؛ وقال: «اللهم بارك لها فيه، واجعله طيبا».

#### 00000

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ» (۳/ ۳۰)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۳۳)، و «الاستيعاب» (۱/ ۳۵۱)، و «التجريد»
 ۱ (۱۳۳۲)، و «الإصابة» (۲/ ۹) ويقال فيه: حسان بن جابر .

<sup>(</sup>٢) كذا. (٣)عزاه الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٨) لابن قانع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي «الإكمال» (٦/ ٢١٦، ٢١٧) لابن ماكولا: «زمعة».

<sup>(</sup>٥) ضبب على لفظة «كفلا».

<sup>(</sup>٦) ضبب هنا بالأصل، ولا إشكال، وانظر الحديث في الإصابة بسند المصنف.

### [۲۲۹] أبو سُوْد:

حسّان بن قيس بن أبي سود بن كليب بن عدي بن مالك بن غُدانة ابن يربوع بن حنظلة:(١)

حدثنا العباس بن المغيرة: نا الرمادي: نا عبد الرزاق: نا معمر، عن شيخ من تميم، عن شيخ يقال له أبو سود قال:

سمعت رسول الله علي يقول: «اليمين الفاجرة تَعقم الرحم».

#### 00000

[۲۳۰] حنظلة بن الربيع الاسيدي بن صيفي بن رباح بن الحارث بن معاوية بن مجاشع بن شريف بن جروة بن أسد بن عمرو بن تميم (۲):

حدثنا أحمد بن الحسن المُضَري: نا عبد الصمد بن حسان السعدي: نا سفيان الثوري، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، عن المُرَقِّع بن صَيْفى، عن حنظلة الكاتب ـ كذا قال ـ قال:

رأى رسول الله ﷺ امرأة مقتولة، فقال: «ما بال هذه، قاتلت؟!». وقال لرجل ته «الحق خالد بن الوليد فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا». [ق ٣٩/ب]

حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي: نا أبو نُعيم: نا سفيان، عن الجُريري، عن أبي عثمان، عن حَنطلة الكاتب الأسيدي قال:

كنتُ عند رسول الله ﷺ فذكّرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فقمت إلى أهلي فضحكت ولعبتُ؛ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ في "الإصابة» (٧/ ٩٣) لابن قانع، وفي تسميته حسان قال: "فيه نظر».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۳)، و«الجرح» (۳/ ۲۲۹)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۷۹) وفيه: «ويقال ابن ربيعة، والاكثر: ابن الربيع» و«التجريد» ۱ (۱٤٦٥). ويقال له: حنظلة الكاتب؛ لأنه كان يكتب للنبي ﷺ.

«لو تكونون كما تكونون عندي صافحتكم الملائكة».

حدثنا عبد الله بن أحمد: نا الصّلت بن مسعود: نا جعفر بن سليمان، عن سعيد الجريري، عن أبي عثمان، عن حنظلة، عن النبي ﷺ \_ بنحوه، وزاد فيه: وقال: "يا حنظلة ساعة وساعة، قالها ثلاثًا.

حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان: نا محمود بن غيلان: نا أبوداود: نا عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشّخير، عن حنظلة، عن النبي ﷺ - بنحوه،

حدثنا محمد بن يونس: نا النضر بن حماد: نا سيف بن عمر الأُسيَّدي، عن محمد بن نُويْرَة، عن أبي عثمان، عن يزيد بن مكنف(١١)، عن حنظلة الكاتب:

أن النبي ﷺ بعث عليا وخالد بن الوليد، فكتب علي الى النبي ﷺ فبدأ بالنبي ﷺ فكتب على هذا ولا على هذا. ولا على هذا.

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب الهاشمي: نا هارون بن واضح: نا أحمد بن خالد، عن سليمان بن أبي الأصبع، عن محمد بن عبد الله بن سرار، عن أبي عثمان، عن حنظلة كاتب النبي عليه قال: قال رسول الله عليه:

«أيها الناس! إنما أنا ابن العباس فاعرفوا ذلك ليُصار لي والدّا وصرت له فرطًا».

#### 00000

[ ٢٣١] حَنْظلة بن أبي عامر الرَّاهب بن صَيْفي بن النعمان بن مالك بن ضُبَيَّعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عوف بن عوف بن مالك

<sup>(</sup>١) عند الطبراني في «الكبير» (١٤/٤): «ابن أبي مكْنُف».

### ابن الأوس<sup>(۱)</sup> :

حدثنا على بن محمد بن أبي الشَّوارب: نا أبو سَلَمة: نا حماد بن سَلَمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن حنظلة بن أبي عامر قال: يارسول الله! أقتل أبي؟

قال: «لا تقتل أباك».

#### 00000

[۲۳۲] حنظلة بن حِذْيَم بن حنيفة بن بُجير بن بكر بن حي بن سعد بن العالم عنه الله عنه

حدثنا أحمد بن حاتم الفامي بالعسكر: نا محمد بن عباد المكي: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن الذيال بن (٣) حنظلة بن حِذْيم قال: سمعت جدي (٣) حنظلة بن حذيم قال:

وفدتُ مع جدي حنيفة إلى النبي عَلَيْهُ فقال: «ما أقدمك يا أبا حذيهم؟». قال: إني جعلت لابني هذا مائة من الإبل. فغضب رسول الله عَلَيْهُ وقال: «يا أبا حذيم! الصدقة خمس؛ وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة؛ وإلا فعشرون، وإلا فئلاثون؛ وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون».

قال: يا رسول الله! لي بنون ذَوُو لُحَى وهذا أصغرهم، فوضع يده على رأسى، وقال: «بورك فيه ـ أو قال ـ بارك الله فيك».

قال الذَّيَّال: فلقد رأيت حنظلة يُؤتى بالرجل الدَّارِمِ وجهه، والشَّاة الوارِمِ ضَرَعها، فيقول: بِسم الله، ويضعه على موضع كفُّ رسول الله عَلَيْهُ فيمسحه فيذهب الورم.

<sup>(</sup>١) «الإصابة» (٢/ ٤٤ \_ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٧)، و«الإصابة» (٢/ ٤٢، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ضبب على هذه اللفظة بالأصل.

حدثنا محمد بن يوسف التُّركي: نا إبراهيم بن عَرْعَرة: نا سَلْمُ بن تُتيبة، عن الذَّيَّال بن حنظلة قال: سمعت جدي حنظلة يذكر:

أنه خرج مع أبيه إلى رسول الله ﷺ فقال: «ابنك هذا؟». قال: نعم، قال: «لا يُتُمّ عليه بعد احتلام، ولا على جارية إذا حاضت».

حدثنا أحمد بن سَهْل بن أيوب الأهوازي: نا سهل بن بكار: نا الذَّيَّال بن عُبيد بن حنظلة قال: حدثني جدي حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ:
«الصدقة عشر، وإلاَّ فعشرون، وإلاَّ فثلاثون، وإلاَّ فأربعون».

حدثنا إبراهيم بن هاشم: نا محمد بن أبي بكر الْمُقَدَّمي.

وحدثنا أحمد بن سهل بن أيوب \_ واللفظ له: نا محمد بن عُقبة السَّدوسي: نا محمد بن عثمان القرشي: نا الذَّيَّال بن عُبيد بن حنظلة بن حذيم بن حَنيفة: نا حَنْظلة قال:

انتهينا إلى رسول الله ﷺ فوجدناه جالسًا متربعًا.

#### 00000

### [٢٣٣] حنظلة \_ ولم ينسبه (١):

حدثنا محمد بن عبد الله مطين: نا محمد بن أبي بكر الْقُدَّمي: نا محمد بن عثمان بن محمد بن حنظلة قال: سمعت جدي حنظلة يقول: كان رسول الله عَلَيْهُ يعجبه أن يُدْعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب

<sup>(</sup>١) عزاه الذهبي في «التجريد» ١ (١٤٧٩)، الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٨٢) من القسم الرابع: لابن قائع.

وقال الحافظ: وهم فإنَّ هذا هو حنظلة بن حذيم الذي تقدُّم.

## [٢٣٤] الحكم بن عُمير الثمالي(١):

حدثنا أحمد بن النضر بن بَحْر: نا سليمان بن سلمة الخَبائري: نا بقية بن الوليد : نا عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن [ق٠٤/ب] الحكم بن عُمير وعائذ بن قُرْط - قالا: قال رسول الله ﷺ:

«لا تُمثلوا بشيء من خَلقِ الله عز وجل فيه الروح» .

حدثنا حامد بن معدان: نا محمد بن مُصفى: نا بقية، عن عيسى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عُمير قال: قال رسول الله عن موسى الشوارب مع الشفاه».

#### 00000

# [ ٢٣٥] الحَكَمُ بن سفيان النَّقفي (٢):

حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب: نا أبو الوليد: نا شُعبة قال: منصور أخبرني قال: سمعت مجاهدًا حدث، عن الحكم بن سفيان ـ أو أبى الحكم الثقفى، عن أبيه:

أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ وأخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه. كذا قال: عن أبيه.

حدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار: نا سَهْل بن بكار: نا

- (۱) قال أبو حاتم الرازي: «الحكم بن عمير روى عن النبي كلل لا يذكر السماع، ولا لقاء، أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب، وهو شيخ ضعيف الحديث، ويروي عن موسى بن أبي حبيب: عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث، ا.هـ من «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲۵).
- (۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۹)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۱٦)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۲۰)،
   و«التجريد» ۱ (۱۳۹٤)، و«الإصابة» (۲/ ۲۸).

ويقال فيه: السفيان بن الحكم،

أبوعُوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم \_ أو أبي الحكم \_ قال: توضأ رسول الله ﷺ ونَضح فرجه.

حدثنا معاذ بن المثنى: نا محمد بن كثير: نا سفيان، عن منصور.

وحدثنا معاذ: نا محمد بن المنهال: نا يزيد بن زريع: نا رُوْح بن القاسم، عن منصور، عن مجاهد ـ بإسناده نحوه.

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا زَائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم ـ أو الحكم بن سفيان الثقفي قال:
رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ ونضح فرجه بالماء.

حدثنا علي بن محمد وحسين بن إسحاق التُستري: نا مُسدد: نا سُلاَّم بن أبي مطيع، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ وأخذ حفنة من ماء فنضع فرجه.

قال ابن قانع: ولم يَشْك كما شُكَّ غيره'(١).

#### 00000

[٢٣٦] الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس (٢):

حدثنا أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة: نا عمرو بن علي: نا عبيد بن عبد الرَّحمان بن عبيد أبو سلمة الحنفي قال: حدثني عَمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص، عن جده سعيد بن عَمرو قال: حدثني الحكم ابن سعيد قال:

<sup>(</sup>١) انظر «التاربخ الكبير» (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۳)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۱۷)، و«الاستيعاب» (۱/ ۲۵۵)،
 و«التجريد» ۱ (۱۳۹۳)، و«الإصابة» (۲/ ۲۷).

أتيت النبي ﷺ فقال: «ما اسمك؟». قلت: الحكم، قال: «أنت عبد الله». فأنا عبد الله.

#### 00000

[۲۳۷] الحكم بن حزن الكُلَفي النصري ـ من بني نصر ـ بن معاوية بن بكر بن هوازن (١٠) :

حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين: نا الهيثم بن خارجة: نا شهاب الداراة الحكم بن الله المرازيق قال: سمعت شيخًا يقال له: الحكم بن حزن الكُلَفى ـ له صحبة ـ قال:

وفدتُ على رسول الله ﷺ سابع سبعة؛ فاستأذنا ودخلنا عليه، فقلنا يا رسول الله؟ أتيناك لتدعوا لنا، فدعا لنا، وأمر بنا فأنزلنا، وأمر لنا بشيء من تمر أيامًا، ثم أتينا الجمعة؛ فخرج متوكئًا على قوس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«أَيُّهَا الناس! إنكم لن تُطيقوا كل ما أُمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا».

#### 00000

### [٢٣٨] الحكم بن الصلت القرشي (٢):

حدثنا علي بن أحمد الأزدي: نا أبو همام: نا ابن وهب قال: حدثني حرملة بن عمران، عن عبد العزيز بن جَمَّارٍ القرشي، عن الحكم ابن الصلت قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقدموا بين أيديكم في صلاتكم سُفهاءكم، ولا على جنائزكم».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۳۱)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۱۵)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳٦۱)، و«التجريد» ۱ (۱۳۸۷)، و«الإصابة (۲/ ۲۲).

وقال أبو حاتم الرازي: اله رؤية ".

<sup>(</sup>۲) «التجريد» ۱ (۱۳۹۲)، و«الإصابة» (۲۸/۲).

وقبل: حكيم، وقيل: الصلت بن حكيم.

### [٢٣٩] الحكم بن الحارث (١):

حدثنا معاذ بن المثنى: نا عبد الرحمان بن المبارك: نا محمد بن حمران، عن عطية الدَّعَاء (٢)، عن الحكم بن الحارث ـ وكان غزى مع النبى ﷺ ثلاث غزوات ـ قال:

بعثني ﷺ في السلف، فمر بي وقد أعيت ناقتي، وأنا أضربها، فقال: «لا تضربها؛ حل». فقامت فسارت مع الناس.

حدثنا المعمري: نا الحسين بن محمد السَّعدي: نا محمد بن حمران: نا عطية الدعاء (٣): نا الحكم بن الحارث قال: سمعت رسول الله على يقول: المن أخذ من طُرق المسلمين شبراً جاء به يحمله من سبع أرضين».

## [٢٤٠] الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف(٤):

حدثنا محمد بن الحسين بن أبي العلاء أبو ميسرة الزعفراني: نا الحسن بن قزعة: نا مسلمة بن علقمة: نا داود بن أبي هند، عن عامر، عن قيس بن حَبْتَرِ قال: قالت ابنة مروان لجدها الحكم:

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۳۱)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۱۵)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳٦۱)، و«التجريد» ۱ (۱۲۸٦)، «والإصابة» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها بالأصل لعدم وضوحه، وانظره في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) بالأصل أشبه ب: «الرعاء» بالراء، وانظر التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣١)، والجرح والتعديل» (٣/ ١٢)، و«الاستيعاب» (١/ ٣٥٩)، و«التجريد» ١ (١٣٩٧)، و«الإصابة» (٢/ ٢٨، ٢٩).

قال أبو حاتم الرازي: «أسلم في الفتح، وقدم على النبي على فطرده من المدينة، فنزل الطائف حتى قُبض النبي على فنزل المدينة، فمات بها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ـ ا. هـ.

ما رأيتُ قومًا كانوا أضعف في أمة رسول الله ﷺ منكم يا بني أمية، فقال لها: لا أحدِّثُ إلاَّ ما رأت عيناي.

قال: قلنا والله ما تزال قريش تعلى (١) على هذا الصَّابئ في مسجدنا، فتواعدنا نأخذه (٢)، فجئنا حتى إذا رأيناه سمعنا صوتًا، خَلْفنا ما ظَنَّنا أنه بقي بتهامة أحد، فوقعنا مغشيًا علينا، فوالله ما أفقنا حتى [ق ٤١/ب] قضى رسول الله عَلَيْهُ صلاته ورجع إلى أهله، فواعدنا ليلة أُخرى؛ فجئنا حتى إذا رأيناه؛ جاءت الصَّفا والمروة فحالت بيننا وبينه، فوالله ما نفعنا ذلك حتى رَزَقنا اللهُ الإسلام.

#### 00000

[۲٤۱] الحكم بن عَمرو بن مجداع بن حذيهم بن حلوان بن الحارث بن ثعلبة بن مُليل بن ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.

يُقال له: الحكم بنُ عَمرو الغفاري، وليس هو غفاري؛ هو ضَمْري: (٣)

حدثنا محمد بن زياد بن عُبيد الله بن خُزاعي بن عبد الله بن مُغفل المُؤني بالبصرة: نا ابن عائشة: نا حماد بن سَلَمة، عن يونس<sup>(3)</sup> وحُميد وحَبيب، عن الحسن قال:

لقي عمران بن حُصين الحكم بن عمرو الغفاري فقال: أمَا تَذْكر يوم قال رسول الله ﷺ «لا طاعة في معصية؟». قال: نعم.

حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحَدَّاد: نا عاصم بن علي: نا قيس،

<sup>(</sup>١) ضبب على لفظة «تعلى» وهي عند الطبراني في «الكبير» (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٢) ضبب على لفظة «نأخذه» وعند الطبراني: "فتواعدنا له حتى نأخذه».

 <sup>(</sup>٣) وبمثله قال ابن خياط في «الطبقات» (ص: ١٧٥)، وقال في (ص: ٣٢): «دخلوا في غفار». وبنحوه عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣٥٦).

عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفارى قال:

نهى رسول الله ﷺ عن سُوْر المرأة.

حدثنا محمد بن شاذان الجَوْهري: نا محمد بن مقاتل المروزي: نا البارك: نا سليمان التيمي، عن أبي تَميمة، عن دلجة بن قيس: أن الحكم بن عمرو الغفاري قال لرجل:

أَتَذَكَر يوم نهى رسول الله ﷺ عن الدُّباء والحِنتم والنَّقير؟ قال: نعم، وأنا شاهدٌ على ذلك.

#### 00000

[٢٤٢] حَرِّمَلَة بن عبد الله بن (١) أبو عُلَيْبَة العَنبري (٢):

حدثنا مُطين: نا محمد بن يزيد: نا أبو عامر .

وحدثنا إبراهيم بن هاشم: نا عبيد الله بن معاذ: نا أبي ناقُرة ـ واللفظ لُطَيِّن: نا ضرْغَامة بن عُلَيْبة بن حرملة بن عُليبة، عن أبيه، عن جده قال:

قلت: يا رسول الله! أوصني.

قال: «عليك بتقوى الله، وإذا قمت من عند القوم فقالوا ما تُحب فالزَمه، وإذا قائوا ما تكره فاترُكه».

حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصائغ: نا سوَّار بن عبد الله: نا

<sup>(</sup>٤) ضبب بعد لفظة «يونس».

<sup>(</sup>١) لفظة «بن» هذه زائدة نتيجة الإلحاق بالهامش، وانظر «المعجم الكبير» (٦/٤) للطبراني.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۷۲)، و«الاستيعاب» (۱/ ۳۳۸)، و«التجريد» ۱ (۲۰۰٤)،

عُمر بن علي المقدمي: نا قُرة بن خالد، عن ضرَّعَامة بن عُلَيبة بن حرملة، عن أبيه، عن جده قال:

أتيت النبي ﷺ في رَكْب من الحي، فلما صلى الغداة نظر في وجوه القوم فما تبيَّنها من الغلس من الخاس. . . . (١) .

000000

و «الإصابة» (٢/٢).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل بقية تراجم حرف الحاء المهملة، وحرف الخاء المعجمة، والدال المهملة



.... (١). قال رسول الله عَلَيْهِ: «اسْتَشْفُوا بَمَا حَمَدَ اللهُ بِه نَفْسَهُ قبل أَنْ يَحمده خَلَقه، وبما مدح الله به نفسه علنا: وما ذاك يا نبي الله بأبي وأمي؟ «قال: ﴿ الحمد لله ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ».

#### 00000

## [٢٤٤] رَزِيْنُ بنُ أنس(٢):

حدثنا محمد بن عبد الله مُطين: نا محمد بن أبي عَبَّاد: نا أبو ربيعة فهد بن عوف:نا نائل بن مُطرف: نا أبي، عن جدي رزين بن أنس قال:

أتيت النبي ﷺ فكتب لي كتابا:

«من محمد رسول الله، أمَّا بعدُ».

#### 00000

## [٢٤٥] رعْية السُّحيَّمي - من ربيعة (٣):

حدثنا محمد بن أحمد بن النضر: نا معاوية بن عَمرو: نا أبوإسحاق الْفَزَاري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عَمرو الشيباني قال:

جاء رُعْية السَّحيمي إلى النبي ﷺ فقال: أُغِيْرَ على ولدي ومالي.

فقال رسول الله عليه: «أمَّا المال فقد أقتسم، وأما الولد فاذهب معه يا بلال فإن عرف ولده فادفعه إليه». فذهب معه فأراه أباه؛ فعرفه فدفعه إليه.

قال سفيان: نَرَى أنه أسلم قبل أن يُقُدر عليه.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الْبَزَّار: نا عُمر بن شَبَّة: نا ابن رجاء: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، عن رِعْية السُّحيمي ـ في

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل. وسبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۰۰۷)، و«الاستيعاب» (۲/ ۲۰۰)، و«التجريد» ۱ (۱۸۹۳)، و«الإصابة» (۲/ ۲۰۲). (۳) «الاستيعاب» (۲/ ۲۰۵).

#### حديث

أنه أتى النبي ﷺ فأسلم، فرد عليه بعد السبّي.

[٢٤٦] رُشَيْدُ بنُ مالك بن (١) مالك أبو عُميرة المُزني (١):

حدثنا بشرُّ بن موسى: نا خَلاَّد بن يحيى.

وحدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا الحكم بن مروان ـ قالا: نا مُعرف بن واصل قال: حدثتني امرأة من الحي يُقال لها: حفصة بنتُ طَلَقٍ قالت: نا أبو عُميرة رُشيد بن مالك قال:

كنا عند رسول الله ﷺ فأتاه رجل بطبق عليه تمر، فقال: «ما هذا أصدقة أم هدية؟». قال الرجل: صدقة. قال: «قَدِّمُها إلى القوم». وحسن أصدقة أم هدية؟ بين يديه \_ فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فأدخل يده في فيه فنزعها وقال: «إنَّا آل محمد لا نأكل الصدقة».

#### 00000

[۲٤۷] رُويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة بن عمرو بن زيد مَناة بن عدي بن عَمرو بن مالك بن النجار.

وهو: تَيْمُ الله بن ثعلبة بن عَمرو بن الخزرج(٤):

حدثنا عبد الله بن شريك البزار: نا سعيد بن أبي مريم: نا نافع بن (١) ضب بعد لفظة البريار.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۳٤)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲- ۵)، و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۱۱۷)، و«الاستيعاب» (۲/ ۴۹۱)، و«الاستيعاب» (۴/ ۴۹۱)، و«الاستيعاب» (۲/ ۴۹۱)، و«الاستيعاب» (۲/ ۴۹۱)،

 <sup>(</sup>٣) كتب كلمة في الهامش ملحقة بالأصل لم أتبينها، وهي أشبه بـ: «عفر البد»، وهي عند الطبراني في «الكبير» (٥/ ٧٧): «بين يديه يتعفر»، وفي «الإصابة»: «متعفر بين يديه».

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٢١٤/٢)، وقد ولاً، معاوية على طرابلس الغرب سنة ستٍّ وأربعين؛ فغزا أفريقية، وقال ابن البَرقي: توفي ببرقة، وهو أمير عليها.

يزيد: حدثني ربيعة بن أبي سُلَيْم مولى عبد الرحمن بن حسان التَّجيبي: أنه سمع حُنش الصنعاني يحدث: أنه سمع رويفع بن ثابت في غزوة يقول:

إِن رسول الله ﷺ قال في غزوة خيبر: «بلغني أنكم تبتاعون المثقال بالنُّصف والثلثين!؟ فإنه لا يصلح المثقال إلا بالمثقال، والورق بالورق».

قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَرْكب دابة من المغانم، حتى إذا انتقصها ردها في المغانم، ولا ثوب يلبسه حتى إذا أَخْلَقه ردَّه في المغانم<sup>ه(۱)</sup> .

وقال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْق ماءَهُ وَلَكَ غَيْره".

حدثنا محمد بن يعقوب بن إسماعيل الكرابيسي البصري: نا كامل ابن طلحة: نا ابن لهيعة: نا بكر بن سوادة بن(٢) وَفَاء الْحَضْرمي، عن رُويَفع بن ثابت، عن النبي ﷺ قال:

«من صلى على النبي ﷺ وقال: اللَّهم أقعده المُقعد المُقرب يوم القيامة. وجبت له شفاعتي<sup>»(۲)</sup> . 🗖 [ق ٤٢/ب]

<sup>(</sup>١) هو بإسناد الذي قبله كما عند الطبراني (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهي خطأ صوابها: (عن)، (وبكر بن سوادة) غير (وفاء بن شريح الحضرمي»، وانظر «التهذيب» (٩/ ٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كتب هنا: يتلوه: باب الزاي. الزبير بن الْعَوّام. والحمد لله رب. . . "وكلمة غير مقروءة".

الجُزْءُ الرَّابِعُ مِن كِتابِ «مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ» تَاليفُ: القاضي أبي الحُسَيْن عبد البَاقي بن قانِع بن مَرْزُوقِ رحمه اللهُ.

رواية: أبي الْحَسَنِ عَلَي بن أحمد بن عُمر الْمعروف بـ: ابنِ الحَمَّاميِّ ـ عَنْهُ ــ

رواية: أبي القَاسم عبد الواحد بن علي بن محمد بن فَهْدِ الْعَلاَّفِ ـ عَنْهُ ـ

سَمَاعُ: عَلِي بن محمدِ بنِ عليَّ الْهَرَويِّ [١] [ق٣٤/ب]

<sup>(</sup>١) كتب هنا: سمع الجزء جميعه من الشيخ الجليل: أبي القاسم عبد الواحد بن فهد بقراءة صاحبه الشيخ الرئيس: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الهروي في صفر نفعه الله وإيًّانا بالعلم، وأبو إبراهيم، وحكيم بن إبراهيم بن حكيم [النكري] وعموس بن الحسين بن [وسف] المعروف بالدربدر بقراءته. صح،

وعلى الورقة خاتم مكتوب عليه: اوفوق كل ذي علم عليم، بخط متداخل بعضه في بعض من باب الزخرفة.

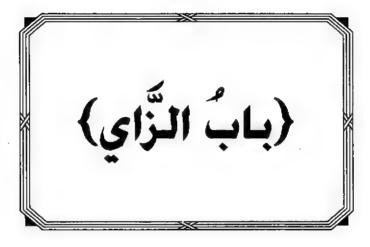

## ينيب للفؤال ممالا حيث

أخبرنا الشيخُ الصالحُ النَّقةُ أبو القاسمِ عبد الْواحد بن علي بن محمدِ ابن فهد \_ رضي الله عنه \_ قال: أنا أبو الحسنِ علي بن أحمد بن عمر الله عنه \_ قال: أنا أبو الحسنِ علي بن أحمد بن عمر المُقرئ المعروف بد: ابنِ الحمَّامِيِّ قراءةً عليهِ قال: أنا القاضى أبو الْحسينِ عبد الْبَاقي بن قانع قراءةً عليه في شهرِ جُمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قال:

### 00000

[٢٤٨] الزُّبيرُ بنُ العَوَّام بن خُويلد بن أسد بن عبد الْعُزَّى بن قُصَي (١):

حدثنا بِشُرُ بن موسى: نا مُعلى بن عَبَّاد بن يعلى: نا بَحر بن كُنَيْزٍ (٢) وعثمان بن مِقسم، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم (٣)، عن أبي سلاَّم، عَن الزبير بن العوام:

أن رسول الله عَلَيْ قالَ: «دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاء، الأ إنَّ البغضاء هي الحالقة، لا أقول تَحلق الشَّعر؛ ولكن تَحلق الدِّين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا عبد الله بن رجاء: نا حرب بن شداد،

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۲۸٤)، «المعجم الكبير» (۱/ ۱۱۸) للطبراني، و«الاستيعاب» (۲/ ۸۹)، و«تاريخ دمشق» (۱/ ۲۳۲)، و«التجريد» ۱ (۱۹۵۳)، و«الإصابة» (۳/ ۵).

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وضبب عليها، وهو مترجم في «التاريخ» (۱۲۸/۲) بضم حرف الكاف ضبط قلم، وضبطه الذهبي في «المشتبه» بفتح الكاف ضبط حرف، كما في «التوضيح»
 (۷/ ۲۹۸/۷)، ورجع ابن ماكولا في «إكماله» (۷/ ۱٦۲) أنه بضم الكًاف وتون مفتوحة.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولعل صوابها: "زيد بن سلامً"، والحديث معروف من طريق "يحيى، عن يعيش» وانظر "إطراف المسند" (٢/ ٣٦٠)، والله أعلم.

عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يَعيش بن الوليد بن هشام: أن مولى لابن الزبير حدثه: أن الزبير حدثه، عن رسول الله عَلَيْهُ قال:

ادَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاء» \_ وذكر نحوه . حدثنا بشر: نا عَمرو بن حكام .

وحدثنا أحمد بن علي بن مسلم: نا أبو الوليد \_ قالا: نا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت الأبي: مالك لا تُحدث عن رسول الله ﷺ كما يحدث ابن مسعود؟!

قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعته يقول: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

### 00000

# [٢٤٩] زيد بن خالد الجُهني (١٠):

حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبي: نا هَوْذَةُ بن خليفة: نا عُمر بن قيس، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجُهني، عن النبي ﷺ قال:

«من جَهَّزَ غازيًا في سبيل الله أو خَلَفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئًا، ومن جهز حاجا؛ أو خلفه في أهله كان له مثل أجر الحاج [1/25] من غير أن ينقص من أجره، ومن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره». 

[1/25] من غير أن ينقص من أجره، ومن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره».

حدثنا حُسين بن جعفر الفَتَّات: نا عبد الحميد بن صالح: نا محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد قال:

قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء؛ ثم صلَّى ركعتين لا يَسهوا فيهما؛ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸۶)، و«الاستيعاب» (۲/ ۱۱۹)، و«التجريد» ۱ (۲۰۵۸) وقال: «مشهور»، و«الاصابة» (۳/ ۲۷).

## [۲۵۰] زيد بن أبي أوفي (١):

حدثنا الحَسن بن سليمان الدارمي: نا نصر بن علي: نا عبد الله بن شرحبيل، عن رجل من قريش، عن زيد بن أبي أوفى قال:

دخلنا على رسول الله ﷺ مسجد المدينة فجعل يقول: «أين فلان، أين فلان؟». فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده، فقال: «إني محدثكم بحديث فاحفظوا منى وعُوه».

- وذكرَ حديث المُؤاخاة \_ أن النبي ﷺ اآخاً (٢) بين أصحابه.

### 00000

# [٢٥١] زيد أبو مَريم الأزْديُّ :

حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسائي: نا علي بن حُجْرٍ: نا

- (۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸٦)، و«الاستيعاب» (۲/ ۱۱۰)، و«التجريد» ۱ (۲۰ ٤۸) وقال: «له حديثان ضُعُفًا بمرة»، و«الإصابة» (۳/ ۲۲).
- (٢) كذا بالأصل، وعند الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٢٠)، وانظر تعليق الشيخ المعلمي على «التاريخ» (٣/ ٣٨٦)
  - (۳) کذا!
- (3) كذا ترجمه ابن فانع! وقد ترجمه الذهبي في «التجريد» أبو مريم الأزدي وبدون تسميته بد: «زيد»، وقد أخرج حديثه الترمذي (١٣٣٣) وقال: «أبو مريم هو: عَمرو بنُ مُرَّة النَّجُهُني» ا.هـ وبهذا ترجمه البخاري في «التاريخ» (٣٠٨/٦) وقال: «عَمرو بن مرة أبو مريم الأزدي ـ رضي الله عنه ـ ويقال: الأسدي، ويقال: الجهني» ا.هـ وكذا ترجمه ـ أيضاً ـ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٧٧/٦)، وأشار إليه المزي في «تحفة الأشراف» (٩٨/٢)، وفي «التهذيب» (٢٧٩/٣٤) قال: «أبو مريم الأزدي، ويقال الأسدي بسكون السين» ا.هـ .

ونقل الحافظ في «الإصابة» (٧/ ١٧٥) في ترجمة عُمرو قولَ ابن سعد: «ويقال إن أبا مريم الأزدي آخر أسلم قديمًا» وانظر «الطبقات» (٣٠٤/٧)، فلعله غيره؛ والله أعلم. «مَن وَلِيَ مِن أُمور المسلمين شيئًا فاحتجب دون خُلَّتهم وفاقتهم وفقرهم؛ احتجب الله عنه يوم القيامة عنه (1) فقره وفاقته».

حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد: نا أحمد بن حاتم الطويل: نا محمد بن الحسن الواسطي، عن محمد المهاجر (٢) الأنصاري، عن الزبير بن عبد الله، عن أبي مريم الأزدي: أنه دخل على معاوية ـ ثم ذكر نحوه.

### 00000

### [٢٥٢] زيد بن الخَطَّاب:

أَخُو: عُمر بن الخَطَّاب، بن نُفيل بن عبد العُزَّى بن رياح بن عبد الله ابن قُرَط بن رزاح بن عَدي بن كَعْب (٣):

حدثنا أحمد بن علي بن مسلم: نا المغيرة بن عبد الرَّحبن الحَرَّاني: نا فَيَّاض بن محمد الرَّقي قال: أخبرني جعفر بن بُرْقان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن الخطاب وأبو لُبابة.

أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل عُوامر البيوت(؛) .

### 00000

<sup>(</sup>۱) کدا۔

 <sup>(</sup>۲) ضبب بين لفظي «محمد» و«المهاجر» ولعلع يريد أنه: «محمد بن المهاجر» كما ترجمه البخاري في «التاريخ» (۱/ ۲۲۹)، وراجع «الميزان» (۸۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٧٩)، والاستيعاب» (٢/ ١٢٠)، و«التجريد» ١ (٣٠٦١)، و«الإصابة» (٣/ ٢٧). وكان أَسَنُّ من عُمر.

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري، (٣٢٩٧ \_ ٣٢٩٩).

### [٢٥٣] زيد الخيل:

وهو: زيد بن مُهلهل بن حصن بن وبَرة بن جُوين بن عَمرو بن حَدْمر ابن سنبس بن مُعاوية بن جرولَ بن نُعَل بن الْغَوثِ بن طَيٍّ.

وهو: جُلهُمة بن أُدَد بن يَشْجُب (١) : 🗆

[ق ٤٤/ب]

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى البزاز: نا علي بن حرب: نا أبو المنذر هشام: نا عَبَّاد بن عمير النبهاني، عن أبيه، عن جده قال:

وَفَدَ زيد بن الخيل بن مُهْلهل على رسول الله ﷺ ومعه وزَر بنُ سَدُوسَ.

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر بالبصرة: نا الحسن بن علي الحُلواني: نا عون بن عمارة: نا بَشير<sup>(٢)</sup> مولى بني هاشم، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:

كنا عند رسول الله عَلَيْقُ إذْ أقبل راكب فقال له رسول الله عَلَيْقُ: «ما اسمك؟» قال: زيدُ الخَيْل.

قال: «بل أنت زيد الخَير».

### 00000

[۲۰۶] زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النَّعمان بن مَعْمَرِ بن مالك بن علية بن كعب بن الخزرج بن الخارث بن الخزرج بن حارثة (٣):

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲/ ۱۲۷)، و«تاريخ دمشق» (۱۹ / ۲۰)، و«التجريد» ( ۲۱۰۲)، و«الإصابة» (۳ / ۳۲).

<sup>(</sup>۲) كذا، وفي "تاريخ دمشق": "سنين بنونين"، وانظر «الكامل» (۲/ ۲۲) لابن عدي.

 <sup>(</sup>۳) (التاريخ الكبيرة (۳/ ۲۸۵)، و(الجرح والتعديل؛ (۳/ ۵۵۵)، و(الاستيعاب؛ (۲/ ۵۳۵)،
 و(التجريد؛ ۱ (۲۰ ٤۳)، و(الإصابة؛ (۳/ ۲۱).

حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا شعبة، عن عُمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال:

كنا إذا قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال: كَبُرْنا ونُسِيّنا، والحديث عن رسول الله ﷺ شديدٌ.

وكان زيد يُكبر على الجنائز أربعًا، ثم إنه كبر على جنازة خمسا؛ فسألته، فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبرها \_ أو قال: كبرها.

حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان: نا عاصم بن علي: نا سلاَّم بن مسكين: نا عائدُ الله، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم قال:

قالوا يا رسول الله! هذا الأضحى ما هو؟ قال: «سُنَّة أبيكم إبراهيم، ولكم بكل شعرة عشر حسنات». قالوا: والصوف؟ قال: «والصوف».

### 00000

[۲۵۰] زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لُوْذَان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن تیم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج<sup>(۱)</sup>:

حدثنا محمد بن أحمد بن البراء: نا المُعافى بن سليمان: نا زهير: نا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال:

كنت عند رسول الله ﷺ ونزلت عليه ﴿لا يَستوي القاعدون من المؤمنين (٢) والمجاهدون في سبيل﴾ فقال عمرو بن (٢) مكتوم: يا رسول الله! بي

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸۰)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۵۵۸)، و«الاستيعاب» (۲/ ۵۳۵)، و«تاريخ دمشق» (۲/ ۲۵۲) و«التجريد» ۱ (۲۰۰۰)، و«الإصابة» (۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وضبب في هذا الموضع للسقط الذي ظن أنه حدث، والآية بتمامها ستأتي.

<sup>(</sup>٣) ضبب بعد لفظة «بن» وصوابه: «ابن أم مكتوم» كما هو معلوم.

ضرر. فقال: «أكتب ﴿غير أُولِي الضُّرر﴾»(١).

حدثنا بِشْر بن موسى: نا عَمرو بن حكام: نا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جُبير، عن كثير بن الصلت، عن زيد بن ثابت قال:

### 00000

[٢٥٦] أبو عَيَّاش الزُّرَقي

زید بن النعمان، وقیل: عبید بن معاویة بن زید ابن عامر بن خلف بن عامر بن رُدِّد ابن عامر بن خلف بن عامر بن رُزِیْق (۲) :  $\Box$ 

حدثنا معاذ بن المثنى: نا عبد الرحمن بن المبارك: نا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي عياش الزرقي قال: قال رسول الله ﷺ:

«من قال لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كُتب له عشر حسنات؛ ومُحى عنه عشر سيئات».

### 00000

[۲۵۷] زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ، ونسبه قد مَرَّ في باب أبيه (٢):

حدثنا محمود بن محمد الواسطي: نا تميم بن المُنتصر: نا إسحاق،

<sup>(</sup>١) [النساء: ٩٥].

 <sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» في الكنى (ص: ۸۹) وسماه: زيد بن الصامت.
 وانظره في «الإصابة» (۷/ ۱۳۹).

 <sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٧٩)، و«الجرح والتعديل» (٣/ ٥٥٩)، و«الكبير» (٥/ ٨٨)
 للطبراني و«الاستيعاب»(٢/ ٤٤٠)، و«تاريخ دمشق»(١٩ / ٣٤٢)، و«التجريد» ١ (٥٠٠٠)،
 و «الاصابة» (٣/ ٢٤ - ٢٠).

عن شريك، عن جابر (١) ، عن عامر، عن هُزيّل (١) الأزدي، عن زيد بن حارثة قال:

تصدقت بفرس، فرأيت ابنتها تباع في السوق، فسألت النبي ﷺ فقال: «لا تبتعها».

حدثنا أحمد بن الحسين بن مُدرك القَصْري: نا سليمان بن أحمد: نا الوليد، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن نوفل، عن عُروة، عن أسامة، عن زيد بن حارثة قال: قال رسول الله ﷺ:

«بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بنور يوم القيامة ساطع».

### 00000

### [۲۵۸] زيد بن مربع (۲):

ويقال: يزيد، وهو: زيد بن مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جبير ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس:

حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدي وسعيد بن منصور قالا: نا سفيان: نا عَمرو بن دينار قال: أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان الجُمَحي: أنه سمع رجلا من أخواله من الأزد يقال له: يزيد بن شيبان قال:

أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة فقال: إني رسول رسول الله عليه إليكم يقول:

## «كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم».

<sup>(</sup>۱) ضبب على هذين الاسمين بالأصل، فأما جابر فهو: ابن يزيد الجُعفي، وله رواية عن الشعبي، وروى عنه شريك، وأما هُزَيَل فقد ذكره المزي في ترجمة زيد رضي الله عنه (۳۲/۱۰) مّن روى عنه.

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» (٧/ ٢٣٥) لابن ماكولا.

وكان سفيان ربما قال: «اثبتوا».

وربما قال: «من إرث أبيكم إبراهيم».

### 00000

# [٢٥٩] البَهْزيُّ:

واسمه: زيد بن كعب ـ من ولد بَهز بن بُهَيْشَة بن [ولد عُمارة](١) ـ صاحب الظبي(٢):

حدثنا بِشْر بن موسى: نا مطرف بن عبد الله البياري<sup>(٣)</sup>: نا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْري أنه أخبره، عن البَهْزي:

أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة، حتى إذا كان بالرَّوحاء إذا حمار وحش عقير؛ فذكر لرسول الله ﷺ فقال: «دعوه؛ يُوشك أن يأتي صاحبه».

فجآء البَهْزي \_ وهو صاحبه \_ فقال: يا رسول الله! شأنكم به، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يُقسمه بين الرِّفاق.

### 00000

### [٢٦٠] أبو طلحة:

زيد بن سَهل بن الأسود بن حَرام بن زيد مناة بن عدي ابن عَمرو بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كذا ممكن أن يقرأ.

 <sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۷۷۱)، و «طبقات ابن خياط» (ص: ۵۲)، و «الاستيعاب» (۲/ ۵۵۸)،
 و «التجريد» ۱ (۲۰۹۱) وقال: «والحديث معلول»، و «الإصابة» ترجمة «عمير بن سلمة»
 (٥/ ٣٣) وانظر «التهذيب» (۱/ ۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل باثنين مثناة تحت! وصوابه: «الْيَسَاري» مترجم في «التهذيب» (٢٨/ ٧٠.

[ق ٥٤/ب] مالك بن تيم الله بن تعلبة بن عَمرو بن الخزرج - ربيب أنس بن مالك (١٠): a

حدثنا محمد بن عبد الله مُطَيِّن: نا يحيى بن عبد الحميد: نا عبدالواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي طلحة، عن النبي ﷺ قال:

«ردُّوا السلام، وغُضُوا البصر، وأحسنوا الكلام» - يعني القعود في الطُّر قات.

حدثنا حَمَّوْيَهُ الطَّيَالَسي بالبصرة: نا أبو الوليد: نا حماد، عن ثابت، عن سليمان مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

«قال لي جبريل: يا محمد! لا يُصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يُسلّمُ عليك إلا سلمتُ عليه عشراً».

حدثنا أبو عُبيدة أحمد بن محمد بن المنهال الزَّعفراني بالبصرة: نا عُبيد الله بن معاذ: نا أبي، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن يحيى ابن جَعْدة، عن النبي عَلَيْ قال: ابن جَعْدة، عن النبي عَلَيْ قال: «توضئوا عًا مست النار».

### 00000

[۲٦١] زيد بن خارجة بن زيد بن عُمرو بن أبي زُهير بن امرى القيس بن زيد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج (٢):

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸۱)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ٥٦٤)، و«الاستيعاب» (۲/ ٥٥٣)، و«التجريد» ۱ (۲۸ ۲۰).

 <sup>(</sup>۲) وهو الذي تكلم بعد الموت، وقصته رواها الطبراني في «الكبير» (۲۱۸/۰) وغيره.
 وانظره في «التاريخ الكبير» (۳/۳۸۳).

حدثنا محمد بن يونس: نا عون بن عُمارة الغُبَري: نا حجاج بن فُرافِصة، عن عبد الرَّحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن خَارَجة:

أن النبي ﷺ كان يدعو: «اللهم أسالك العفو، والصحة، والأمانة، وحُسنُ الخُلُق، والرضا بالقدر».

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عَنْبَر: نا يعقوب بن حُميد: نا مروان: نا عثمان بن حكيم الأنصاري، عن خالد بن سلمة، عن موسى بن طلحة، عن زيد بن خارجة أخي بني الحارث بن الخزرج قال: سألت رسول الله كيف نُصلي عليك؟

قال: "صلوا على وقولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدًّه.

### 00000

[۲۹۲] زید بن أبي أرطاة بن عُويمر بن عمران بن الحُليس بن سنان بن لابي بن مُعيَّص بن عامر بن لؤي<sup>(۱)</sup>:

حدثنا عبيد بن الحكم القزار بالبصرة: نا الحسن بن علي الواسطي: نا

<sup>(</sup>۱) عزاه الذهبي في «التجريد» ۱ (۲۰٤۸) لابن قانع، وكذا الحافظ في «الإصابة» (۳/ ٥٠) من القسم الرابع، وقال: ذكره ابن قانع، وأخرج من طريق معاوية بن صالح \_ وساق الحديث بتمامه وقال \_ هذا الحديث معروف من رواية معاوية بن صالح، عن العلاء، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن زيد بن أرطاة، عن النبي مرسلاً، فكانه انقلب على ابن قانع الهد.

وقد ترجم البخاري لـ «زيد بن أرطاة» وقال: «سمع جبير بن نفير»، وقال العجلي: «تابعي ثقة» (ص: ١٧٠)، وانظره في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٢٥٢).

عبد الرحمن ابن مهدي: نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن جبير بن نفير، عن زيد ابن أبي أرطاة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنكم لم تقرَّبوا(۱) إلى الله بأفضل مما خرج منه» ـ يعني: القرآن

### [٢٦٣] زيادُ بن لَبيد الأنصاري:

ابن ثعلبة بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غَضْب بن جشم بن الخزرج(٢):

حدثنا بِشْرُ بن موسى: نا يحيى بن إسحاق: نا عبد العزيز بن [قرير] مسلم، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن زياد بن لبيد قال:

أتيت النبي عَلَيْكُ وهو يحدث أصحابه يقول: «إنه قد ذهب أوان العلم». قلت: كيف يذهب ونحن نقرأ القرآن ونُعلمه أبناءنا؟

قال: «أو ليسَ اليهود والنصارى يقرأون التوراية والإنجيل لا يَنْتَفعون بها؟!». حدثنا محمد بن بسام الرازي: نا حفص بن عُمر: نا عثمان بن سماك الحمصي: نا سعيد بن سنان، عن أبي الزَّاهرية، عن جُبير بن نُفير، عن زياد بن لَبيد قال: قال رسول الله ﷺ:

«يوشك أن يُرفع العلم»:

قالوا: يا رسول الله! كيف يُرفع ـ وذكر نحوه.

00000

## [٢٦٤] زياد بن الحارث الصدائي(٣):

 <sup>(</sup>١) كذا، ولعل صوابها: "تتقربوا" كما في «الإصابة».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ٤٤٣)، و«الجرح» (۳/ ٥٤٣)، و«الاستيعاب» (۲/ ٥٣٣)، و«التجريد» ١ (٢٠٣٣)، و«الإصابة» (٣/ ٢٠).

وقد قبل فيه: «لبيد بن زياد» وهو مقلوب. (٣) «الإصابة» (١٨/٣).

حدثنا أحمد بن جعفر الأصبهاني، عن شيخ ذكره.

قال القاضى: أحسبه عبد الله بن عمر رُسته.

قال: نا ابن مَهدي: نا سفيان: نا إسماعيل بن عيَّاش، عن الرَّحمن بن زياد، عن نعيم بن زياد، عن زياد بن الحارث، عن النبي ﷺ قال: «من أذَّن فهو أحق أن يُقيم».

### 00000

## [٢٦٥] زياد بن عبد الله الأنصاري(١):

حدثنا أحمد بن علي الخزاز وأحمد بن موسى الحَمَّار \_ قالا: نا عُبيد ابن إسحاق العطار: نا قيس، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد بن عبدالله الأنصاري قال:

لما بعث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة يخرص (٢) على أهل خيبر لم يجده أخطأ بحَشَفَة (٣).

### 00000

### [۲٦٦] زياد بن أبي سفيان (٤):

حدثنا محمد بن غالب وإبراهيم بن هاشم ـ صاحب الطعام ـ قالا: نا أمية بن بسطام: نا يزيد بن زُريع: نا حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي بكرة.

أن زيادا قال لأبي بكرة: ألم تر أن أمير المؤمنين أرادني على كذا وكذا، وقد وُلدت على فراش عبيد واشبَهته وقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) «الإستيعاب» (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال في «المختار»: «الْخُرص: حَرْزُ ما على النخل من الرُّطب تمرًا» 1. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال في «المختار»: «هو: أردأ التّمر».(٤) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٥٧).

«من ادَّعي إلى غير أبيه».

فجئتُ العام المقبل وقد ادَّعاه.

### 00000

## [٢٦٧] زيادُ بنُ الْقَرد(١):

حدثنا يعقوب بن غيلان الْعُماني: نا أبو كُريب: نا فُرْدُوس (٢)، عن مسعود، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن مسلم بن شهاب، عن أبى اليسر وزياد بن القرد:

أنهما شهدا: أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول لعمار وهو يمسح التراب عن وجهه في المسجد: "يا عمار! تقتلك الفئة الباغية».

### 00000

## [۲۲۸] زياد بن سعد السلمي<sup>(۳)</sup>:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الغَسَّاني: نا الحارث بن عبد الله القه الله بن جعفر: نا عبد الرَّحمن بن الحارث بن عياش، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن زياد بن سعد السلمي قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بالقاف، وكذا في المطبوع من «الاستيعاب» (٢/ ٥٣٣).

وفي الإصابة» (٣/ ١٩) قال الحافظ: «بالغين المعجمة، ويقال: بالقاف، ويقال: بفاء بدل الغين» ا.هـ.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل بالفاء، وأولها مضموم، وكتب فوقها: "فِرِ" يريد أنها بالكسر، وبالكسر
 حكاه ابن ماكولا في "الإكمال" (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٢٠٢٠): «ذكره ابن قانع في الصحابة، والمشهور بالصحبة أبوه وجده» ١.هـ

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٤٩) من القسم الرابع بعد أن عزاه لابن قانع: «تابعي معروف، ذكره ابن قانع، وسقط من [روايته] شَيخه» ا.هـ.

وانظر «تحقة الأشراف» (٣/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، وقد عزاه مغلطاي في «الإنابة» [ق ٤٥/أ] لابن قانع ـ أيضًا ـ وتعقبه بما ذكرت.

حضرت رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ـ وكان لا يراجع بعد ثلاث (١).

### 00000

# [٢٦٩] زَاهِرُ بنُ حَرَامِ الأَشجعي(٢):

حدثنا محمد بن حيان المازني بالبصرة: نا شَاذٌ بن فَيَّاضٍ: نا رافع بن سَلَمة قال: سمعت أبي يحدث، عن سالم، عن رجل من أشجع يُقال له: زاهر بن حرام الأشجعي قال \_ وكان بدويا(٣) لا يأتي النبي عَلَيْ إلا بطَرْفة \_ أو : بهدية \_ فقال رسول الله عَلَيْمَ:

«لكل حاضرة (٤) بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام».

#### 00000

# [۲۷۰] زاهر الأسلمي (٥):

حدثنا بشر بن موسى: نا ابن الأصبهاني.

وحدثنا ابن عبدوس: نا ابن الجماني.

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا علي بن حكيم \_ قالوا: نا شريك، عن مجزاة بن زاهر، عن أبيه قال:

سمعت مُنادي رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وهو يقول:

«من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليُتم ما بقي من

<sup>(</sup>١) بعد أن أغِلق على الحديث بدارة منقوطة ﴿۞ كتب: «مِنِّي»! ولعل هذه الترجمة زائدة من بعضهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ» (٣/ ٤٤٣)، و«الإستيعاب» (٢/ ٩٠٥)، و«الإصابة» (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٣) لعلها تصحَّفت على ابن عبد البر فقال: «كان بدريا»، وانظر «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وكتب في الهامش: «حَاضِرةًا وأراد بها توضيح ما كُتب بالأصل، إذ أنه لم يكتب الهاء في آخر الكلمة في موضعها بل كتبها فوق الكلمة

<sup>(</sup>۵) «التاريخ الكبير» (۳/ ٤٤٢)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲۲).

يومه».

حدثنا عبد الله بن أحمد: نا أبي: نا عبد الرزاق: نا إسرائيل، عن مِجْزَآةِ بن راهر، عن أبيه \_ وكان ممن شهد الشجرة \_ قال:

إني لأوقد القدر بلحم الحُمر إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ بنهاكم عن لحوم الحمر.

00000

[۲۷۱] أبو صرد:

زُهير بن جَرُول بن جُشم بن حبيب بن عَمرو بن ثعلبة الجُشمي بن بكر بن هَوازن (١٠):

حدثنا عبد الله بن علي الحَوَّاص: نا عُبيد الله بن محمد بن خالد بن حبيب بن جبلة بن قيس بن عمرو بن عبيد بن ناشب بن عبيد بن غزيَّة ابن جشم (۲): نا زياد بن طارق أبو عَمرو: حدثني زهير بن جرول \_ يكنى بـ: أبي صُرد (۲) \_ قال:

لَّمَا كَانَ يُومَ حُنِينَ أَسَرَنَا رَسُولَ الله ﷺ فقلنا: يَا رَسُولَ الله! رَبِيتَ بِينَ الرِّجَالَ والنساء، وجئتُ حتى قعدت بين يديه، وجعلتُ أَذكَره حين نَبَتَ في هُوازنَ ونشأ في هوازن، وأنهم أرضعوه فجعلت أقول:

أَمنُنْ علينا رسولَ الله في كَرَم فانكَ المَرْءُ نرجوهُ وننتظِرُ أَمنُنْ على نسوةٍ قدْ عاقها قَدَرٌ مُفَرَّقٌ شَمْلُها في دَهْرِها غِيرُ أُمنُنْ على نسوةٍ قد كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوْكَ تَمْلأُهُ مِن مَجِّهها دُررَ (٣)

<sup>(</sup>۱) «الإستيعاب» (۲/ ۲۰)، و«التجريد» ۱ (۱۹۸۹)، و«الإصابة» (۴/ ۱۶)، وقيل كانت كنيته: «أبو جَرُول».

<sup>(</sup>٢) كذا! وانظر «الميزان» (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعل صوابها: «مَجَّها»، وقد وردت عند «الطبراني»، وابن عبد البر: «مَحْضها»

قال القاضي: والشعر الطويل اختصرته (١).

[ق ٤٧]]]

فقال له النبي ﷺ: «مَا لِبَني عبد المطلب: فللَّهِ ولكم». 🗆

وقالت الأنصار: وما كان لنا فللَّه ورسوله.

### 00000

# [۲۷۲] زُهير بنُ عَمرو الهِلاَلي (۲):

حدثنا علي بن محمد: نا مُسدد: نا يزيد بن زُرَيع: نا سليمان، عن أبي عثمان، عن قبيصة بن مُخَارِق وزهير بن عَمرو ـ قالا:

لَّا نزلت ﴿وأَنذر عَشيرتك الأقربين﴾ (٣) انطلق رسول اللَّه ﷺ إلى جبل فعلَى أعْلاه حَجَرًا ثم قال: «با بني عبد مناف! إني نذير لكم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله؛ فَخُشي أن يَسْبقوه إلى أهله فجعل يَهْتفُ: واصبًا حاه».

### 00000

# [٢٧٣] زُهير بنُ عَلقمة البَجَلي(٤):

حدثنا عبد الله بن غَنَّام: نا جعفر بن محمد بن حميد: نا عُبيد الله

<sup>(</sup>۱) انظره عند الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦٩)، و«الإستيعاب» (٢/ ٥٢٠)، والمصنف قد انتقى من الأبيات أشطار!

ولفظة اختصرته قد كتبت أسفل السطر، وهذا موضعها. (٢) «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٢٤ \_ ٤٢٥). (٣) [الشعراء: ٢١٤].

<sup>(</sup>٤) نَسَبَهُ الطبراني (٥/ ٢٧٣): «الثقفي». قال ابن عبد البر: «زعم البخاري أن: زهير بن علقمة هذا ليست له صحبة، وقد ذكره غيره في الصحابة» ا.هـ. من «الاستيعاب» ( ٥٢٢/٢) وقد ذكره ابن منده والباوردي والعسكري وغيرهم أن له صحبة.

ونفى صحبته البرقي، والبخاري، وابن السكن، والبغوي، وترجمة ابن حبان في ثقات التابعين(٤/ ٢٦٣)، والظره في التاريخ الكبير (٣/ ٢٦٣)، و التجريد (١٩٩٥)، و الإنابة القريد (١٩٩٥)، و (١٢٦)، و الإصليل (ص: ١٧٧).

ابن زياد بن لقيط، عن أبيه، عن زهير البَجَلي قال:

جآءت امرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ في ابن لها مات، فكأنَّ القوم غَبطوها، قالت: يا رسول الله! قد مات لي ابنان سوى هذا منذ دخلت في الإسلام.

فقال النبي ﷺ: «لقد احْتَظَرْت دون النار احتظارًا شديدًا».

### 00000

[۲۷٤] زُهیر بن عثمان بن ربیعة بن مالك بن كعب بن عُمرو بن سَعْد بن عوف بن عَمرو بن سَعْد بن عوف بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن<sup>(۱)</sup>:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله: نا حَجَّاج بن مِنْهال: نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف.

- قال قتادة: إن لم يكن اسمه رُهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه - أنَّ النبي ﷺ قال (٢): «الوكيمة (٢) حق (٢)، واليوم الثاني مَعْروف، وما سوى ذلك رياء وسمعة»

#### 00000

 <sup>(</sup>١) عزاه في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة»[ق ٤٥/١] لابن قانع، وقال البخاري في «التاريخ» (٣/ ٤٢٥): «ولا يُعرف له صحبة».

وفي «الإصابة» (٣/ ١٥) قال ابن السَّكن: ليس بالمعروف في الصحابة، إلاَّ أنَّ عَمرو بن علي ذكره فيهم ا.هـ. وقال أبو حاتم الرازي: «روى عن النبي ﷺ! وترجمه ابن حبًّان في «الثقات» من التابعين (٢٦٣/٤).

وانظره في «الجرح والتعديلُ» (٣/ ٥٨٦)، و«الاستيعاب» (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ضبب على هذه الكلمات الثلاث، وهي ثابتة عند البخاري في «التاريخ».

## [٢٧٥] زارع العبدي(١):

حدثنا أحمد بن علي الخزار: نا أحمد بن عبد الملك بن واقد: نا مَطَرُ الأَعْنَق قال: حدثتني أم أبان بنت الزَّارع، عن أبيها - وكان مع الأَشْحَ الذي قَدِمَ على رسول الله ﷺ - فقال للزَّارع:

«إِنَّ فيكَ لَخَصْلتين يُحبهما اللهُ ورسولُهُ».

قال: وما هما؟

قال: «الحلمُ والأنَّاة».

### 00000

# [٢٧٦] زرعة بن خليفة العبدي(٢):

حدثنا الحسن بن محمد بن شيخ بن عَميرة: نا أبو زُرْعة الرازي: نا موسى بن الحكم الجرجاني: نا محمد بن زياد الرَّاسبي قال: حدَّثني زُرْعة ابن خليفة قال:

أتيتُ النبي عَلَيْهِ من اليَمامة؛ فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا، فلما صلَّينا الْغَدَاة (٣) قرأ به: ﴿التَّينِ والزَّيتونِ ﴾ و ﴿إِنَّا أَنزلناه في ليلةِ القَدْر ﴾ . -

### [ق ٤٧/ب]

### 00000

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ٤٤٧)، و«الجرح والتعديل» (۱۳/ ۲۱۸)، و«الاستيعاب» (۲/ ۳۳ ۵) وقال: «الزارع بن عامر العبدي، ويقال له: الزارع بن الزارع، والأول أصح»، و«التجريد» ۱ (۱۹۶۳): «له وفادة»، و«الإصابة» (۲/۳).

 <sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۰۵)، و«الاستيعاب» (۲/ ۱۹۹۵)، و«التجريد» ۱ (۱۹۹۶)،
 و«الإصابة» (۳/ ۱۰).

 <sup>(</sup>٣) اختلفوا في تحديدها، ففي «الجرح والتعديل» الغداة كذلك، وعند ابن عبد البر: «المغرب
في السفر»، وفي «الإصابة»: «العشاء»، وفي «التجريد»: «المغرب» ولم يذكر السَّفر!

[۲۷۷] زُبَيْب بن ثعلبة بن عَمرو بن سَوأة بن أُبي بن عَبدة بن عدي بن كَعب بن جُندب بن العَنْبر بن عَمرو بن تميم (١):

حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: نا أحمد بن عَبدة: نا عَمار بن شُعيث بن عبد اللَّه بن رُبَيب بن ثعلبة العَنْبري قال: حدثني أبي ـ وكان قد بلغ مائة وسبعا وعشرين سنه.

وحدثنا محمد بن يونس: نا الأزْورُ بن عَزَوَّرِ العَنْبَرِيُّ<sup>(۲)</sup>: نا شُعيث ابن عبد الله بن رُبيب بن تعلبة، عن أبيه، عن جدَّه رُبيب بن تعلبة قال: قضى رسول الله ﷺ باليمن مع الشاهد.

### 00000

[۲۷۸] الزُبُرِقان بن بَدْر بن امرىء القيس بن خَلَف (۳) بن بَهْدلة بن عَوف ابن كَعب بن سَعْد بن زيد مَناة بن غيم (٤):

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي: نا سليمان بن حرب: نا حماد بن زيد، عن الزُبير ابن الخرِيت قال:

قدم الزِّبرقان بن يَدْرِ في وفد تميم على رسول الله ﷺ \_ وكان بينه وبين قيس بن عاصم گُلاَم \_

<sup>=</sup> وقال ابن السكن: لولا أن أبا زُرعة حدَّث به ما ذكرتُهُ، فليس في إسناده من يُعرف غيره وغير شيخنا ا.هـ. من «الإصابة».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ٤٤٧)، و«الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲۱)، و«طبقات ابن خياط» (ص: ٢٤، ١٧٨)، و«الاستيعاب» (۲/ ٥٦٢)، و«التجريد» ۱ (۱۹۵۰)، و«الإصابة» (۳/ ٤).

<sup>(</sup>٢) انظره في التعليق على حديث الترجمة رقم (٤٤٥).

 <sup>(</sup>٣) كذا، ويحتمل بالأصل: «خالد»، وقد ذكره ابن سعد (٢٦/٧)، وابن عبد المبو في
 «الاستيعاب» (٢/ ٥٦٠) وغيرهما: «خلف» كما أثبته.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٩)، و«الاستيعاب» (٢/ ٥٦٠)، و«التجريد» ١ (١٩٤٩)، و«الإصابة» (٣/٣).

فقال النبي ﷺ: «إنَّ من البَيان سحرًا»<sup>(١)</sup>.

### 00000

# [٢٧٩] زِيَادَةُ بنُ جهور اللَّخمي: (١) (٢)

حدثنا علي بن أبي الأزهر: نا داود بن الجَرَّاح: نا محمد بن زيادة بن جهور بن زيادة بن جهور اللَّخمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن حَدِّه.

وقال على بن أبي الأزهر: وحدثني مُراقي بن حُميد بن المُستنير قال: حدثني خالي خالد بن موسى بن زيادة بن جهور، عن أبيه، عن جده: أن النبي عَلَيْهُ كتب إليه:

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيم

من محمد رسول اللَّه إلى زِيادة بنُّ جهور، أما بعد:

إنه بلغني أنَّ بأرضكَ رجلٌ يقال عمرو<sup>(٣)</sup>بن الحارث قد أَفْتَنهم<sup>(٤)</sup> وأعان على فتنتهم، فانْهه ما استطعتَ.

أمَّا بعدُ:

<sup>(</sup>۱) كتب هنا بعد انتهاء الحديث، وبعد انتهاء الترجمة \_ أيضًا \_، وبعد أن وضع الدارة المنقوطة « ۞ »: « لا »، وكتب في آخر أحاديث الترجمة : « إلى » فلعلَّ الترجمة بالحديث غير موجودة في نسخة أخرى كانت عند الناسخ، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الكبير» (٥/ ٢٦٧)، و«التجريد» ١ (٢٠١٣) ولم يذكرا الهاء في آخره، وردَّ الحافظ ذلك بأن الصواب «زيادة» كما في «الإصابة» (٣/ ٤٧، ٤٩)، وبهذا ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعل لفظة «له» سقطت.

<sup>(</sup>٤) ضبب على حرف «الألف» في أول الكلمة!

فَلَيُوضَعَنَّ كل دين دَانه (١) الناس إلا الإسلام، فاعلم ذلك. أما بعد:

فقد أتاني رسولك ولم يُصِب عندي شيئًا من الشَّهواتِ ولنْ أعتذرَ من ذلك. أما بعد:

> فإِنَّه من أَتَى من عُمني<sup>(٢)</sup> ـ قال أبو الحسين: بَطنُّ من الْيَمَنِ. فإنه آمِنُّ بأمانِ اللهِ ومحمد رسول الله. واتَّقِ اللهَ ربك. وكتب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضبب على لفظة ادانه، وهي عند الطبراني: ادان به».

<sup>(</sup>٢) هكذا ممكن أن تقرأ.

<sup>(</sup>٣) كتب هنا: «إلى» وسبق التنبيه عليها قبل خَمْس.



# [٢٨٠] سعد بن أبي وقاص:

سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب (۱): اق ۱/٤٨ حدثنا علي بن محمد: نا أبو الوليد: نا سكلاً مُ بن أبي مُطيع قال: سمعت مَعمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد:

أن رسول الله ﷺ أعطى قومًا ومنع آخرين قال: قلتُ: يا رسول الله! أعطيتَ فلانا وفلانا، ومنعتَ فلانًا وهو مؤمن!؟

قال: «لا تقل مؤمن، ولكن قل مسلم».

قال ابن شهاب: ﴿قالتِ الأعرابُ آمنا قل لن (٢) تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (٢).

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي: نا أبو الوليد بن صالح: نا أبوزيد، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سعد: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «مَنْ ادَّعي إلى غير أبيه وهو يَعْلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام».

فذكرته لأبي بكْرة فقال: سمعتْه أذناي ووعاه قلبي.

### 00000

[۲۸۱] سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيم بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج (٤٠):

حدثنا محمد بن شاذان الجَوْهري: نا زكريا بن عدي.

<sup>(</sup>۱) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد ترجمه ابن عساكر في «التاريخ» (۲۰/ ۲۸۰) مطولاً.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهو خطأ صوابه: "لم».

<sup>(</sup>٣) [ الحجرات: ١٤].

<sup>(</sup>٤) التاريخ دمشق، (۲۰/ ۲۳۷).

وحدثنا أحمد بن النضر: نا حكيم بن سيف ـ قالا: نا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيْسَة، عن زياد الثقفي، عن الحسن البَصري:

أن سعد بن عُبَادة أتى النبي ﷺ فقال: أمي كنتُ أبرها وأنها ميتة (١)، فهل يَنفعها إن تصدقتُ عنها أو أعتقتُ عنها؟

قال: «نعم».

حدثنا معاذ بن المثنى: نا محمد بن كثير: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد: أنه قال:

يا رسول الله! إنَّ أم سعد ماتت، فأي الصدقة (٢) أفضل؟ قال: «الماء».

حدثنا عمر بن حفص السدوسي: نا عاصم بن علي: نا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عُبادة: أن رسول الله عَلَيْ قال له:

«كُنْ على صدقة بني فلان؛ وانظر؛ لا تأتي يوم القيامة بِبَكْرٍ تَحمله على عنقك \_ أو كاهلك؛ له رُغاء».

قال: يا رسول اللَّه! اصرفها عني، فصرفها عنه.

حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب: نا ابن أبي أُويس: نا أبي، عن سعيد بن عَمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه: أن النبي عَلَيْهُ قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحُقوق.

### 00000

<sup>(</sup>١) ضبب على أول وآخر لفظة «ميتة» وكتب في الهامش: «خ: ماتت».

<sup>(</sup>۲) ضبب على لفظة «الصدقة»، وهي ثابتة عند الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢١، ٢٢).

[۲۸۲] سعد بن ضُمَيْرة بن سعد بن سفيان بن مالك بن حبيب بن زغب ابن مالك بن حبيب بن زغب ابن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن بُهثة بن سليم (١): [ق٨٤/ب]

حدثنا محمد بن يحيى بن خالد الشَّعْراني: نا إسحاق بن راهُويه قال: قرأتُ على أبي قُرَّة، عن ابن جُريج قال: أخبرني عبد الرَّحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير: أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميْرة يحدث عروة: أن أباه سعد بن ضُميرة حدَّتُه [حدثه](٢):

أنه حضر رسول الله ﷺ ورجل من أشجع خاصم في دم رجل من أشجع خاصم في دم رجل من أشجع قتله: مُحَلِّم بنُ جَثَّامةً \_ وهو أولُ دم أُصيب في الإسلام.

حدثنا محمد بن عثمان: نا الحسن بن سهل: نا المُحاربي، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: حدثني زياد بن ضُميرة ابن سعد قال: حدثني أبي وجدي \_ وكانا قد شهدا حُنينا مع النبي عَلَيْقَةُ قال:

صلى رسول الله ﷺ الظهر ثم جلس إلى شجرة، فقام الأقرعُ بن حَاسِ وعُبينة بن حُصين، وعُبينة يطلب بدم الأشجعي، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فلم يزل بهما حتى قبلوا الدية

### 00000

# [٢٨٣] سعد بن الأخرام الطَّاثي(٣):

حدثنا عبيد بن شريك البزار: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عيسى ابن يونس، عن الأعمش، عن عُمرو بن مُرَّة، عن المُغيرة بن سعد، عن

- (١) «التاريخ الكبير» (٤/ ٥١)، (٤/ ٣٤١، ٣٤٢)، و«الاستيعاب» (٢/ ٩٩٥).
  - (٢) كذا بالأصل مكررة.
- (٣) «التاريخ الكبير» (٤/٤٥)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٨٠)، و«الاستيعاب» (٢/ ٨٨٥)، و«التجريد» ١ (٢١٩٢)، و«الإصابة» (٣/ ٧٠).

أبيه \_ أو: سعد بن المغيرة، عن أبيه قال:

أُتيتُ رسول الله ﷺ بعرفة، فأخذت بزمام ناقته، قلت: نَبَثني بعمل يُقربني من الجنة ويُباعدني من النار!؟

قال: «تَعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم شهر رمضان، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتا إليك. خَلِّ زمام الناقة».

حدثنا محمد بن الفرج الأصبهاني: نا محمد بن أبي عُمر: نا عيسى ابن يونس، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّةٍ، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه \_ أو: عن عمه قال:

أتيت رسول الله ﷺ \_ ثم ذكر نحوه.

### 00000

# [٢٨٤] سعد بن أبي ذُباب الأزدي(١):

حدثنا حامد بن محمد وابن ناجية \_ قالا: نا أبو بكر بن أبي شيّبة: نا صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرَّحمين، عن حدير (٢) بن

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر: «يختلف في صحبته، ويختلف في حديثه» ا.هـ. وقد ترجمه العجلي (ص: ١٧٨) وقال: كوفي تابعي، ثقة من أصحاب عبد الله ا.هـ. وترجمه ـ أيضًا ـ في سعيد (ص: ١٨١)!

وقال مغلطاي في «الإنابة»:[ق٧٤/ب] «والذي يظهر أن تابعيته هو الصواب، فإن أبا الحجاج مسلم بن الحجاج ذكره في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وكذلك غيره ا.هـ. وانظره في «جامع التحصيل» (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٤/ ٤٥، ٤٦)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٨٧)، و«الاستيعاب» (٣/ ٨٩٥) وقال: «روي عنه حديث واحد في زكاة العسل، بإسناد مجهول» ١. هـ.. و«التجريد» ١ (٢٢٢٢)، و«الإصابة» (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بالحاء والدال المهملتين، وكتب في الهامش: «خ: نير» والصواب: «مُنير» وهو مترجم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤١٠)، والحديث على الصواب في «مستد أحمد» (٧٩/٤)، وانظره في: «أطراف المسند» (٢/ ٤٣١).

عبد الله ،عن أبيه سعد بن أبي ذُباب قال:

قدِمنا على رسول الله ﷺ فأسلمتُ، فقلت: يا رسول الله! اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل، واستعملني عليهم؛ واستعملني أبو بكر وعُمر بعده.

فقدم على قومه فقال لهم: في العَسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يُزكى. قَالُوا: □ كم ترى؟ قلت: العُشر. [ق1/٤٩]

فأخذ منهم العشر.

### 00000

## [٢٨٥] سعد بن مُعاذ الأنصاري(١):

حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز: نا عُمر بن شبة: نا يحيى بن أبي بكير: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عُمرو بن ميمون، عن عبد الله ابن مسعود:

أن سعد بن معاذ قال لأمية بن خَلَف: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: إنه قاتلكَ.

### 00000

[۲۸٦] سعد بن مُحَيِّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عَمرو بن مالك بن الدوس<sup>(۲)</sup>:

حدثنا بشر بن موسى: نا الحميدي: نا سفيان: نا الزهري قال: أخبرني حرام بن سعد بن مُحيَّصة.

 <sup>(</sup>۱) (۱ الاستيعاب؛ (۲/۲)، و(الإصابة؛ (۳/۸۷).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» (٨٦/٣) وفيه: «قال ابن عبد البر: ليست له صحبة، وروايته: عن أبيه» ال.هـ. وساق في الحديث خلاقًا.

ـ قال سفيان: هذا لا أشك فيه، وأراه قد ذكره: عن أبيه ابن محيصة. سنُتل النبي ﷺ عن كسب الحجَّام. فنهاه عنه، فلم يزل يُكلمه حتى قال:

«إعلفه ناضحك (١) أو أطعمه رقيقك».

00000

### [۲۸۷] سعد الؤذن (۲):

حدثنا أحمد بن علي الخزار: نا قُتيبة بن سعيد: نا شيخ من أدر المدينة كان (٣) عنده حربة رسول الله ﷺ يقال له: فلان بن سعد المؤذن، قال: أخبرني أبي، عن جدي قال:

أهدي للنبي عَلَيْهِ حَربتان؛ فبعث إحداهما إلى النجاشي وكان قد أحسن إلى من فَرَّ إليه من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ودفع الأخرى إلى سعد المؤذن فقال:

«هاك يا سعد سر بها أمامي».

فكان سعد يسير بها أمام رسول الله على يوم الفطر والأضحى، فإذا انتهى إلى المصلى غرزها فيصلي إليها، فلما قبض النبي على كان يسير بها بين يدي أبى بكر وعمر.

00000

### [٢٨٨] سعد القرط(٤):

<sup>(</sup>١) الرُّقيق الذين يكونون في الإبل ا. هـ. من «النهاية» (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمة الذي يليه (٢٨٨).(٣) ضبب على لفظة إكان، يريد أنها: إكانت،

 <sup>(</sup>٤) هو: سعد بن عائذ المؤذن، المُلقَّب بسعد القرَظ \_ وهو: ورق السَّلَم يُدبغ به \_ وكان كلما اتَّجر في شيء نَقَصَ، فلمَّا اتَّجر في الْقَرَظ ربح، فلزم التجارة فيه، فسُمِّي به.
 انظره في «التاريخ الكبير» (٤٦/٤)، و«الجرح» (٨/٨)، و«الاستيعاب» (٩٣/٢) =

حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري: نا محمد بن عبد الرحيم: نا يعقوب بن محمد الزهري: نا عبد الرَّحمدن بن سعد المؤذن، عن عمار ابن حفص، عن أبيه، عن جده، عن سعد القَرظ:

أنه كان يؤذَّن لرسول الله ﷺ أى ساعة جاء إذا اجتمع الناس إليه، فجاء يوم وليس معه بلال، فرقيتُ في نخلة فأذَّنتُ فقال لي:

«ما حملك على أن أذَّنت»!

قلت: يا رسول الله! خشيتُ أن تُغتال فأذَّنت ليجتمع الناس إليك، فأمرنى فأذَّنت مع بلال.

حدثنا عبد الله بن محمد الوراق: نا القاسم بن الحسين بن محمد بن عُمر (١) بن حفص بن سعد القرظ قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: ذكر سعْد القَرظ:

أنه شكى إلى رسول الله ﷺ ت قلة ذات اليد، فأمره بالتجارة، [ق ٤٩/ب] فخرج فاشترى قَرظا، فَدَعى له؛ فربح فيه.

### 00000

# [٢٨٩] سَعْدُ العَرْجِيِّ دليلُ النبي ﷺ (٢):

حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان: نا مصعب بن عبد الله: نا أبي: نا فائد مولى عبادل أنه كان مع إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أبي = والإصابة (٣/ ٧٩)، ولعل فَصلَة عن الترجمة السابقة ليس بصحيح، إذ أنهما واحد، وقد ذكر الطبراني أحاديث الترجمتين تحت ترجمة: سعد بن عائد القرظ المؤذن الانصاري ذكر الطبراني أحاديث الترجمتين تحت ترجمة:

(١) في «الإصابة»: «القاسم بن الحَسن بن محمد بن عَمرو، عن آبائه: أن سعدًا اشتكى»!

(٢) «الاستيعاب» (٢/ ٢١٢)، وقال: «إنحا قيل له العَرْجي؛ لأنه اجتمع مع رسول الله ﷺ بالعَرْج وهو يُريد المدينة، فأسلم، وكان دليله إلى المدينة» ١. هـ.

ربيعة بالعرج فأتانا أبن سعد \_ وسعد الذي دلَّ النبي ﷺ على طريق ركوبه.

قال(١) إبراهيم: ما حدَّثك أبوك؟

قال: حدثني أبي أنَّ رسول الله ﷺ أراد الاختصار، فقال له سعد: هذا الغابر من ركوبه وبها لِصَّان من أسلم يقال لهما المُهانان، فإنْ شئت أخذنا عليهما؟

فقال النبي عَلَيْقِ: ﴿ خُذْ عليهما ».

فلما أشرفنا عليهما دعاهما النبي عليه وعرض عليهما الإسلام، فأسلما، ثم سألهما عن اسمهما، فقالا: المهانان.

قال: «أنتما المُكرَّمَان». وأمرهما أَنْ يَقْدَمَا (٢) عليه المدينة.

### 00000

[٢٩٠] سعد بن تميم السَّكُوني أبو بلال بن سعد (٣):

حدثنا عبدان الأهوازي: نا هشام بن عمار: نا صدقة بن حالد: نا عمرو بن شُراحيل العُنْسي، عن بلال بن سعد، عن أبيه قال:

قلت يا رسول الله! أي أُمتك خير ؟ قال: «أنا وأَقْرَاني». قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ (٤): «ثُمَّ القرن الثاني».

قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «ثم القرن الثالث، ثم يكون قوم يَحلفون ولا يُستحلفون، ويَشهدون ولا يُستشهدون، ويؤتمنون ولا يؤدُّون».

<sup>(</sup>١) ضبب بعد لفظة «قال»، وهي في روائد عبد الله على «المسند» (٤/ ٧٤): «فقال إبراهيم».

 <sup>(</sup>۲) كذا ضبطها بالأصل بقتح الدال.
 (۳) «تاريخ دمشق» (۲۰/۲۲۲).
 (٤) لعل لفظة «قال» سقطت، وهي ثابتة عند ابن عساكر في «تاريخ».

حدثنا محمد بن المطلب الخُزاعي: نا علي بن قُرين (١): نا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، عن بلال بن سعد، عن أبيه، قال: قيل يا رسول الله! ما للخليفة بعدك؟!.

### 00000

قال: «مثل الذي لي إذا عدك في الحكم ووصل الرحم».

[۲۹۱] سعد بن الأطول بن عبد الله بن خسالد بن واهب بن عباد بن عباد بن عبد بن شقرة بن عَدي بن عبد بن غطفان بن قيس بن جُهينة (٢):

حدثنا موسى بن هارون: نا واصل بن عبد الله \_ من ولد سعد بن الأطول \_ قال: حدثني عبد الله بن بدر بن واصل بن عبد الله بن سعد بن الأطول قال:

كان عبد الله بن سعد يخرج إلى أصحابه بِتُسْتَرِ يَزورهم يُقيم يوم دخوله والثاني، ويخرج في الثالث فيقولون له، فيقول: سمعت أبي يقول: نهى رسول الله ﷺ عن التّناية (٣)، فمن أقام ببلاد الخراج ثلاثًا فقد تَنَا (١٤)، وأنا أكره أن أقيم.

حدثنا موسى بن هارون: نا عبد الأعلى بن حماد 🗅: نا حماد بن 🏻 ته ۱/۰۰

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بضم القاف وفتح الراء.

وقد ترجمه الاردي في «المؤتلف» (ص: ١٠٥)، والأمير في «الإكمال» (٧/ ١٠٧)، وابن ناصر الدين في «التوضيح» (٧/ ١٩٩) بفتح حرف القاف: "قَرِين» وكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) اطبقات ابن خياط؛ (ص: ١٢٠)، و الاستيعاب، (٢/ ٥٨٢)، و التاريخ الكبير، (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعلها بالهمزة، وانظر «النهاية» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) قال في «النهاية»: «يريد أن المقيمين في البلاد الذين لا ينفرون مع الغُزاة ليس لهم في النَّهَىء نصيب، ١. هـ.

سلَمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نَضيرة (١)، عن سعد ابن الأطول:

أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالاً، فأردتُّ أن أُنفقها على عياله.

فقال النبي ﷺ: "إنَّ أخاك محبوس بدَينه فاقضه عنه"، فقضى عنه، وقال يا رسول الله! قد قضيت عنه إلا امرأة ادَّعت دينارين وليس لها بيَّنة.

فقال النبي عَلَيْكُ: «أعطها فإنها صادقة».

#### 00000

## [۲۹۲] سَعُدُّ مولى أبي بكر<sup>(۲)</sup>:

حدثنا عبد الله بن الصَّقر السُّكري: نا زيد بن أَحْزم: نا أبو داود: نا أبو عامر الخَزَّاز، عن الحسن، عن سعد:

أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «اعتق سعدًا». قال: يا رسول اللهُ! ما لنا خادم غيره. قال: «أَتَتَكَ الرِّجال».

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصَّقَّار: نا محمد بن بشَّار: نا عُمر بن عبد الوهاب: نا عامر بن أبي عامر، عن أبيه، عن الحسن، عن سعد مولى أبى بكر:

أَنْ رَجَلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ إِنْ صَفُوانَ هَجَانِي. فَقَالَ: "إِنْ صَفُوانَ صَلَّبُ اللَّسَانَ طَيِّبُ القَلَبِ"").

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو خطأ صوابه: «أبو نَضْرة» كما في «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٤٥)، واتاريخ الصحابة» (١٧٥) لابن حبان وغيرهما

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال في «المختار»: «الصُّلْبُ: الشديد». والعبارة في «تاريخ البخاري»: «خبيث اللَّسان، طيب القلب».

## [۲۹۳] سعد بن زيد الطائي(١):

حدثنا حامد بن محمد: نا عُبيد الله بن عمر: نا عَفيف: نا جَميل ابن زيد، عن سعد بن زيد الطائي ـ وكان من أصحاب النبي ﷺ ـ قال: تزوج رسول الله ﷺ امرأة من غفار، فدخل بها، فأمر بها فنزعت ثيابها؛ فرأى بياضًا عند ثدييها فبان (٢) رسول الله ﷺ عن الفراش، فلما أصبح قال: «الحقى بأهلك». وكمل لها صداقها.

#### 00000

## [۲۹٤] سعد مولى النبي ﷺ (٣):

حدثنا علي بن محمد: نا مسدد: نا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: حدثني رجل من حَلْقة أبي عثمان، عن سعد مولى رسول الله

أنهم أمروا بصيام يوم، فجاء رجل في بعض النهار فقال: يا رسول الله! إن فلانة وفلانة قد بلغهما الجَهد، فأعرض مرتين ـ أو ثلاثًا ـ فقال: «ادعهما».

فجاءتا، فدعا بِعُسِّ - أو بقدح - فقال لإحداهما: "قِيْءِ". فقاءت إحديهما لحمًا وقيحًا ودمًا، وقال للأخرى مثل ذلك، وقال:

"إنَّ هاتين صامتا عن ما أحلَّ الله لهما؛ وأفطرتا على ما حرَّم الله عليهما، أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا يأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما".

### 00000

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲/ ۹۹۱)، وقال مغلطاي في «الإنابة» [ق ٤٨/ ب] مختلف فيه، ولايصح لأنه انفرد بذكره جميل بن زيد بقصة المرأة الغفارية \_ وقال: يقولون إنه خطأ فيه محمد بن أبي حفصة، لأن أبا معاوية روى هذا الحديث عن جميل، عن زيد بن كعب بن عجزة ا.هـ . (۲) كذا وتحتمل: «فمان». (۳) «الإصابة» (۳/ ۹۱).

## [٢٩٥] سَعْدُ الطُّفَرَى (١):

حدثنا عبد الله بن الصقر: نا إبراهيم بن المنذر: نا أنس بن عياض، وقد الرحمن بن حرملة عن سعد الظُّفري:

أن رسول الله ﷺ جاء يعود رجلا منهم، فقيل: اكووه واسقوه ماء حميمًا.

فقال رسول الله ﷺ: «أنهى عن الكي وأكره الحميم».

00000

## [۲۹٦] سعد بن قيس (۲):

حدثنا عبد الله بن غنام: نا أبو كريب: نا إسحاق بن سليمان: نا جسن (٣)، عن الحسن، عن سعد بن قيس، عن رسول الله ﷺ قال:

«يقول ربكم عز وجل: أكفني أربع ركعات أول النهار أكفك آخره».

00000

## [٢٩٧] أبو سعيد الخُدْريُّ

سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن عباد بن الأَبْجَر. وهو: خُدرة بن عَوفَ بن الحارث بن الخزرج<sup>(1)</sup>:

حدثنا محمد بن شاذان أبو بكر الجوهري: نا المُعلى بن منصور: نا

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التجريد» ١ (٣٢٥٣): «الأصح أنه سعد بن النعمان»، وراجع «الإصابة» (٣/ ٩١)، وهو مترجم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) قالإصابة، (۳/ ۸۲ ، ۸۲) وعزاه لابن قانع، وساق الحديث.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل الجسن، وكتب فوقها: الجسر، وهو الصواب وجسر هو: ابن فرقد، مترجم في الجرح والتعديل، (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» (٢٠/ ٣٧٣)، وقد وضع بالأصل كسرة تحت حرف الدال المهملة في «خدرة»، ولعل الصواب إسكانها.

ابن لهیعة: نا سلیمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن مُحیریز، عن أبى سعید الخدري:

أن رسول الله ﷺ: نهى أن تُنكح المرأة على عمَّتها أو على خالتها.

حدثنا بشر بن موسى الأسدي: نا هُوْذة بن خليفة: نا عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:

«اهتر العرش لموت سعد».

حدثنا أحمد بن موسى الحمَّار: نا علي بن عبد الحميد المَعْني: نا سليمان بن المغيرة، عن أبي سعيد قال:

خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أهلُ النارِ من الإنس هم أهلها؛ لا يموتون فيها ولا يحيون».

حدثنا إبراهيم الحربي: نا غسان بن الربيع: نا أبو إسرائيل، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:

«إذا رَمي أحدكم فَلْيتق وجه أخيه».

### 00000

## [۲۹۸] سعد مولی حاطب(۱):

حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي: نا ابن حميد: نا علي بن مجاهد: نا محمد بن مسلم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعد مولى حاطب قال:

قلت: يا رسول الله! حاطب من أهل النار؟ فقال النبي الله: «لن (۱) «الإصابة» (۹۰/۳) وذكر ترجمتين لسعد بن حاطب مختلفتين، أحدهما صاحبنا هذا، وساق حديثه.

يلج النار أحد (١) شهد بدراً؛ وشهد بيعة الرضوان».

#### 00000

[۲۹۹] سعید بن زید بن عَمرو بن نُفیل بن عبد العُزَّی بن رباح بن عبد الله بن قُرُط ابن رزاح بن عدی بن کَعْب (۲):

حدثنا إبراهيم بن الهيثم بن المهلب البلكي: نا أبو اليمان: نا شعيب ابن أبي حمين قال: حدثني نوفل بن مُساحِق، عن سعيد بن زيد، عن النبي عَلَيْ قال:

"مِنْ أَرِبا الربا الاستطالة في عِرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرَّحم شجنة [ق ١٥/١] من الرَّحمن، فمن قطعها حرَّم الله عليه الجنة، ولا يُؤْذَى مسلم بشتم كافر». [

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر بالبصرة: نا أبو<sup>(٣)</sup> الوليد الطيالسي: نا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد: أن رسول الله ﷺ قال:

«من ظلم شبرًا من الأرض طُوقه من سبع أرضين، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد».

حدثنا القاسم بن حماد: نا مُخوّل بن إبراهيم: نا مسعود بن سعد، عن مطرّف، عن الحكم، عن الحسن العُرني، عن عَمرو بن حُرَيْث، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ:

«الكَمأة من المنِّ الذي أنزل على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين».

<sup>(</sup>١) ضبب على لفظة «أحد»، وهي ثابتة في «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) اتاريخ مدينة دمشق، (٦٢/٢١). (٣) ضبب على لفظة: ١٩بو١،

[۳۰۰] سعید بن معاویة بن حیدة بن قشیر بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصة (۱۰):

حدثنا محمد بن عيسى بن السكن: نا عُمرو بن عُون.

وحدثنا المُطَيّن: نا وهب بن بقية.

وحدثنا مسبح بن حاتم: نا الحسن بن علي الواسطي قالوا: نا خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرَّحمن، عن كندير ابن سعيد، عن أبيه قال: حججت في الجاهلية؛ فإذا رجل يرتجز ويقول: ربُّ رُدُّ الرَّاكبَ آ<sup>(۲)</sup> محمداً.

قالوا: هذا عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبله فأرسل ابن ابنه في طلبها، فما بَرحت حتى جاء النبي ﷺ فقال: يا بني! لقد حزنت عليك هذه المرَّة حُزنا، لا يُفارقني أبدًا.

### 00000

[۳۰۱] سعید بن العاصِ بن سعید بن العاص بن أمیّة بن عبد شَمس بن عَبْد مناف<sup>(۳)</sup>:

حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز: نا مسلم بن إبراهيم: نا عامر ابن أبي عامر، عن أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما نُحل والدُّ ولده أفضل من أدب حَسن».

### 00000

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٧/ ١٧٣) (٩٨٦). (٢) ضبب على حرف الألف قبل «محمداً».

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» (١٠٧/٢١)، وقال: «أدرك النبي ﷺ، وله عنه رواية» ١.هـ، وراجع المجامع التحصيل» (ص: ١٨٢).

[٣٠٢] سعيد بن يَرْبُوع بن عَنْكَثَة بن عامر بن مخزوم بن يَقْظة بن مُرَّة: ويقال له: سعيد الصرم<sup>(١)</sup>:

حدثنا موسى بن هارون: نا علي بن حرب: نا زيد بن حباب: نا عُمر بن عُثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال: حدثني جدي، عن أبيه، عن سعيد \_ وكان يُسمَّى: الصُّرُم \_ أنَّ رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة:

«أربعة لا أُومَّنهم في حلِّ ولا حَرم: الحويرث بن نقيد، ومِقْيس بن صُبابة، وهلال بن خَطَل، وعبد الله بنَ أبي سَرْح».

فأما حُويرث فقتله علي لله عنه، وأما مقيس فقتله ابن عمّ الله عنه، وأما مقيس فقتله ابن عمّ [ق ٥ / ب] له، وأما هلال فقتله الزبير ن وأما ابن أبي سَرْح فاستأمن له عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة، وقينتان كانتا تُغنيان بهجاء النبي ﷺ؛ فَقُتلت إحداهما، وأفلتت الأخرى فأسلمت .

حدثنا موسى بن هارون: نا عبد الله بن عمر بن أبان: نا زيد بن الحباب: نا عَمرو<sup>(۲)</sup> بن عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثني جدي، عن أبيه<sup>(۳)</sup>: أن رسول الله ﷺ قال له:

«أيَّنا أكبر؟».

قال: أنتَ أكبر وخير مني، وأنا أقدم سنا .

فسماه سعيدًا، وقال:

<sup>(</sup>۱) اتاریخ دمشق، (۲۱/۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بزيادة واو، وهو خطأ صوابه: «عُمر» وقد مرَّ في الاسناد الذي قبله على الصواب.

<sup>(</sup>٣) ضبب بعد لفظة «أبيه»، وهي كذلك على الصواب في «تاريخ دمشق».

«الصرم قد ذهب».

### 00000

[٣٠٣] سعيد بن عامر بن حِذْيَم بن سَلمان بن ربيعة بن عويج بن سعد ابن جمح (١٠):

حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي والحسن بن علي القنطري \_ قالا: نا سُرَيْجُ بن يونس: نا أبو معاوية ، عن موسى بن الصَّغير ، عن عبدالرَّحمان ابن سابط ، عن سعيد بن حذْيكم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لو أنَّ امرأة من الحورِ العِين أطلعت أصبعًا من أصابعها لوُجد ريح كل ذي ريح» \_ وذكر كلمة .

#### 00000

## [٣٠٤] سعيد الأنصاري(٢):

حدثنا محمد بن علي بن بطحا: نا عبد الرَّحمان بن واقد، عن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لو أن أخي عيسى كان أحسن يقينًا عمَّا كان لَمَشى في الهواء، وصلَّى على الماء».

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي: نا صالح بن مالك: نا عبد الغفور: نا عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه قال: صليت خلف النّبي فكنت قريبا منه، وكنت أحدث القوم سِنّا فلما سلّم قال:

<sup>(</sup>١) (طبقات ابن خياط؛ (ص: ٢٥، ٢٩٩)، واتاريخ دمشق؛ (٢١/٣٤١).

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «التجريد» ۱ (۲۳۲۷): اسعید، یروي عنه: عبد العزیز حدیثا منكراً في
 صحة الجمعة بخمسة، وروى له ابن قانع حدیثین» ۱.هـ.

«ليكيني منكم أولوا الأحلام والنُّهي».

فقيل له: يا رسول الله! قلت شيئا لم نسمعه منك فيما خلا!؟ قال: إن جبريل أخبرني بذلك.

00000

[۳۰۵] سعید بن أبی راشد<sup>(۱)</sup>:

حدثنا محمد بن بشر \_ أخو خَطَّاب: نا محمد بن العلاء: نا عَمرو ابن مجمع، عن يونس بن خَبَّاب، عن عبد الرَّحمن بن سابط، عن سعيد بن أبي راشد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«يكون في أمتي خُسفا ومسخا وقذفًا».

00000

[٣٠٦] سعيد بن نفيل:

حدثنا أحمد بن محمد بن بشار السمسار: نا علي بن مسلم: نا أبو يوسف القاضي: نا يزيد بن أبي زياد، عن يُوحنس، عن سعيد بن نفيل: قنت رسول الله عليه فقال:

«اللَّهم العن رِعْلاً وذَكوانًا، وعُصيَّة عَصَتِ الله ورسوله».

[ق ١/٥٢] قال القاضي: 🗖 وأحسِبه سعيد بن عُمر بن نُفيل.

[٣٠٧] سعيد بن عبيد الثقفي (٢):

حدثنا هاشم بن القاسم الهاشمي: نا الزبير بن بكَّار: نا يعقوب بن عيسى: نا إسماعيل بن طريح بن إسماعيل بن سعيد بن عبيد، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) سيأتي مكررًا برقم (٣١٠)! وانظره في االتجريد» ١ (٢٣١٠) ونسبه: «الجُنْبِحي».

<sup>(</sup>٢) االإصابة، (٣/ ١٠٠)؛

عن جده، عن سعيد بن عبيد الثقفي قال:

رأيتُ أبا سفيان بن حَرب يوم الطائف قاعدًا في حائط ابن يعلى بن منيه فأصيبت عَينه، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله عليه أصيبت. فقال رسول الله ﷺ:

«إن شئت دعوت ألله فردَّ عليك عينك، وإن شئت الجنة» قال: الجنة .

#### 00000

## [٣٠٨] سعيد بن حريث المخزومي(١):

حدثنا حسين بن إسحاق التُّستري: نا الحِمَّاني: نا قيس، عن عبدالملك بن عُمير، عن عَمرو بن حُريث، عن أُخيه سعيد بن حريث، عن النبي ﷺ قال:

«من باع دارًا أو عقارًا لم يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله».

حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم بعسكر مكرم (٢): نا محمد بن جامع العطار.

وحدثنا علي بن الحسن الصائغ: نا القواريري \_ قالا: نا عَفيف: نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عُمير، عن عَمرو بن حريث قال: قال لي أخي سعيد بن حريث: سمعت رسول الله عليه يقول: "من باع داراً أو عقاراً فليعلم أن ماله لا يُبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله».
فاشتريت دارى هذه.

#### 00000

<sup>(</sup>١) «علل الدارقطني» (٤٠٩/٤)، و«الاستيعاب» (٢/٣١٣، ٦١٣).

<sup>(</sup>۲) كتب فوق «بعسكر»: «لا»، وفوق «مكرم»: «إلى».



وقال : هو شيخ معروف سديد ، سمع قديماً من أصحاب الأصم وطبقته .

(٢٦٢) والحافظ أبو عَمرو محمد بن أحمد بن جَعْفر بن محمد بن بَحِير البَحِيري ، حدّث عن محمد بن المؤمَّل ، وعَلِيّ بن محمد بن سهل / الطُّوسِي ، ثقة مشهور .

- (٢٦٣) وابنه أبو عثمان سعيد بن محمد ، حدّث عن أبي عَمرو بن حَمد كن ، وزَاهِر بن أحمد السرخسي ، وأحمد بن محمد الله الفراوي الخَفَّاف ، وغيرهم ، ثقة ، حَدّث عنه أبو عبد الله الفراوي وزَاهِر بن طَاهِر الشَّحامي في آخرين ، وجماعة يأتي ذكرهم في باب البَحِيري إن شاء الله عز وجل .
- (٢٦٤) وأبو الفضل مَنْصُور بن نَصْر بن عبد الرحيم بن مَتَّ بن بَحِير الكَاغَذِي ، حَدَّث بسمرقند عن الهَيْثَم بن كُلَيْب بن سُريْج الشاشي ، حَدَّث عنه أبو الحسين<sup>(۱)</sup> طاهر بن أحمد بن عَلِيّ القايني ، نقلته من خط عبد الله بن [ أحمد بن ]<sup>(۱)</sup> السمرقندي من مشيخته مجوداً .

<sup>(</sup>٢٦٢) له ترجمة في تاريخ حرجان ص ٥٤٧ والأنساب ١٠٥/٢ والمنتظم ٢٣٢/٧ واللباب ١٠٤/١ و ٢٢٤/١ واللباب ١٢٤/١ و وتذكرة الحفاظ ١٠٨٣/٣ وسير النبلاء ٩٠/١٧ والعبر ٦١/٣ ( وتحرف فيه البَحِيسِي إلى البَحْتَري ) وفي البداية والنهاية ٣٣٦/١١ إلى « الحِيري » وطبقات الحفاظ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢٦٣) له ترجمة في المنتخب من السياق لوحة ٢٧ ــ ب والأنساب ١٠٦/٢ وسير النبلاء ١٠٣/١٨ والمشتبه ١٩/١ والعبر ٢٨٨/٣ والنجوم الزاهرة ٥٠/٥ والوافي ٢٥٤/١ والشذرات ٢٨٨/٣ والمشتبه ٤٩/١ والتبصير ٢٢٤/١ والتوضيح ( ١/ل ٧١) .

<sup>(</sup>٢٦٤) له ترجمة في الأنساب ٢٣/١١ واللباب ٣/٣ والسعبر ١٥٢/٣ وسير النبلاء ٣٦٨/١٧ والمدرات ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>١) في « ظ » ابن الحسين والمثبت من « ت ، ض » .

<sup>(</sup>Y) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .

## باب بَحَر وبَحْر

أمَّا بَحَر : بفتح الباء والحاء المهملة فهو :

(۲۷۷) أبو القاسم ذَكُوان بن أبي الحسين محمد بن العَبَّاس بن أحمد بن بَحَر الأصبهاني ويسمى اللَّيث أيضاً ، حَدَّث عن صَفِيَّة بنت الحسن بن سليم ، سمع منه أبو بكر بن كامل الخَفَّاف ، نقلته من خط محمد بن النجار ، وقال : هو بفتح الباء والحاء ، ثبَّتني فيه المُهذَّب بن زِينَة ، وبيتهم مشهور بأصبهان .

(۲۷۸) [ ومفَضَّل بن المُطَهِّر بن عبيد الله بن بَحَر الكاتب الأصبهاني ، حدث عن عبد الوهاب بن محمد بن منده سمع منه أبو القاسم بن عساكر ، وأبو سعد السمعاني كنيته أبو الوفاء ](١) .

وأما بَحْر : بسكون الحاء المهملة ، قال الأمير : هم كثير (١) .

<sup>(</sup>۲۷۷) له ترجمة في الوافي ٣٩/١٤ وضبط فيه الصفدي بَحَر فقال: بفتح الباء والحاء والتبصير ٢٧٧) .

<sup>(</sup>۲۷۸) له ترجمة في التحبير ۳۱۲/۲ ومعجم ابن عساكر لوحمة ۲٤٥ ــ ب والتصبصير ۲۷/۱ والتوضيح ( ۱/ل ۷۷ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من « ت ، ظ » والمثبت من « ض » فقط وفي التحبير : أبو الوفاء المفضل بن المطهر بن الفضل بن عبيد الله بن بَحر ... أمّا في معجم ابن عساكر ففيه « المفضل » بدل « الفضل » وكذا في التبصير .

<sup>(</sup>٢) الإكال ١/٩٠١.

## باب بُحَيْنَة ونجيبَة

أمّا الأوّل: بضم الباء وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها بعدها نون فهو:

(۲۷۹) عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَة الأزدي ، وهو عبد الله بن مالك بن سعد بن القِشْب<sup>(۱)</sup> من أزدشنُوءة له صُحْبَة ورواية ، روى عنه عبد الرحمن بن هُرمز<sup>(۲)</sup> الأعْرج وعطاء بن يَسَار .

(۲۸۰) وابنه عَلِيّ بن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَة ، روى عن أبيه ، روى عن أبيه ، روى عنه المسور بن حالد أخو عَطَّاف بن خالد .

وأما نَجِيبَة : أوّله نون مفتوحة بعدها جيم / مكسورة وياء ٢٨- ب ساكنة معجمة من تحتها باثنتين بعدها باء معجمة بواحدة فهي :

(٢٨١) نَجِيبَة بنت الحسين بن صَدَقَه الحاجي الملاح ، حَدَّثت عن أَبِي جعفر محمد بن أحمد بن المُسْلِمَة ، روى عنها عبد الخالق بن عبد الوهاب بن الصَّابُوني .

<sup>(</sup>۲۷۹) له ترجمة في التاريخ الكبير ١٠/٥ والجرح ١٥٠/٥ وأسد الغابة ٣٧٥/٣ والتهذيب ٣٨١/٥ والإصابة ٢٢٢/٤ والتبصير ٢٧/١ .

<sup>(</sup>١) القشب: بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة ضبط بذلك الحافظ في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) في « ض » عبد الرحمن بن هارون والمثبت من « ت ، ظ » .

<sup>(</sup>۲۸۰) له ترجمة في التبصير ۲۷/۱ .

<sup>(</sup>٢٨١) لها ترجمة في التبصير ٢٧/١ والتوضيح ( ١/ل ٧٧ ) وأعلام النساء ١٦٤/٥.

## [ باب(۱) بَخِيل وبَجِيل وبَجَنْك

أمَّا بَخِيل(٢): بفتح الباء وكسر الخاء المعجمة فهو:

(۲۹۱) أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى أبو العَبّاس يُعْرف بابن البَخِيل سَمِعَ القاضي أبا بكر الأنْصاري ، وأبا المواهب بن مُلُوك الوَرَّاق ، وإسماعيل بن السَّمَرقُنْدي في آخرين ، توفي في تاسع ذي القعدة من سنة ست وتسعين وخمسمائة ، وسماعه صحيح .

وأما بَجِيل : بكسر الجيم والباقي مثله فهو :

(۲۹۲) بَجِيل بن إبراهيم بن القاسم أبو القاسم الأزدي ، حَدّث .....<sup>(۳)</sup> قال أبو سَعْد أحمد بن محمد المالِيني ، كتبتُ عنه بالموصل .

(٢٩٣) وَبَجِيل بن بُرْمة ، ذكره الأمير في باب بُرْمَة .

وأما بَجَنْك : بفتح الجيم وسكون النون وآخره كاف فهو :

(۲۹٤) أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفَضْل بن عُمر بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني ، لقبه بَجَنْك ، قال أبو سعد السمعاني في مشيخته : كان حافظاً وَرِعاً مُتْقناً سَدِيد السِّيرة ، سمع أبا علي الحَدَّاد وغانم البُرجي ويحيى بن مَنْدَه ، استفدت منه الكثير ، وتوفي في سابع

<sup>(</sup>١) هذا الباب بتمامه ساقط من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » فقط .

<sup>(</sup>٢) في « ض » أمّا الأوّل بخيل والمثبت من « ت » .

<sup>(</sup>٢٩١) له ترجمة في التكملة ٢٩١١ ( ٥٥٠) والتوضيح ( ١/ل ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۲۹۲) له ترجمة في التبصير ۱۹/۱ والتوضيح ( ۱/ل ۲۷).

<sup>(</sup>٣) في النسختين بياض بقدر نصف سطر .

<sup>(</sup>٢٩٣) له ترجمة في الإكمال ١/٥٦٥ والتبصير ١٩/١ والتوضيح ( ١/ل ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢٩٤) له ترجمة في شذرات الذهب ١٣٦/٤ والتبصير ١٩/١ والتوضيح ( ١/ل ٧٦ .



## باب بَدَّال ونزَّال

أمَّا الأوَّل : بفتح الباء وتشديد (١) الذال المعجمة فهو :

- (٣١٠) أبو الفضل محمد بن [ يحيى بن ] (٢) محمد بن بَذَّال يعرف بابن نفيس ، سمع من أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (٢) ، وشُجَاع بن فَارِس الذَّهلي [ حَدَّث عنه عبد الوهاب بن عَلِيّ بن سُكَنْنَة .
- (٣١١) وأبو العَبَّاس أحمد بن عَلِي بن يحيى بن محمد بن بَذَّال ، حَدَّث الله عن أبي القاسم بن السحصين وأبي غالب أحمد بن الجسن بن البَنَّاء ، سمع منه محمد بن مَشِّق ، وقال : توفي سحرة يوم الاثنين حادي عشرين محرم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة .

(٣١٢) وأخوه المبارك بن عَلِيّ بن يحيى بن محمد بن بَذَّال ، حدّث عن

<sup>(</sup>١) في « ت ، ض » والذال المعجمة المشددة والمثبت من « ظ » .

<sup>(</sup>۳۱۰) لم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من « ض » والمثبت من « ت ، ظ » .

<sup>(</sup>٣) في « ظ » الصوفي والمثبت من « ت ، ض » وله ترجمة في المستفاد ص ٢٢٣ وفيــه « الصيرفي » أيضاً .

<sup>(</sup>٣١١) له ترجمة في التكملة ٢٣٩/١ (٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » وبسبب هذا السقط في نسخة الظاهرية فقد علّق الدكتور بشار عوّاد في ترجمة أحمد بن علي تعليقاً نسب فيه ابن نقطة أو أحد النساخ للنسخة إلى الوهم ، ولا بد من هذا التعليق لولا نسخة « ت ، ض » بين أيدينا لتستقيم العبارة مع ما يأتي « وأخوه المبارك .. » .

<sup>(</sup>٣١٢) له ترجمة في التكملة ١/٣٣٥ (٥٠٢) والمختصر المحتاج إليه ١٧٣/٣.

القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنْصَاري وغيره ، ثقة كنيته أبو بكر ، توفي في ثامن عشرين ذي القعدة من سنة خمس وتسعين وخمسمائة .

(٣١٣) وأبو منصور يحيى بن أبي المعالي عَلِيّ بن يحيى بن محمد بن بَدَّال ، سمع القاضي أبا بكر وأبا منصور القَزَّاز ، وحدّث ، وكان شيخاً صالحاً ، توفي خامس ربيع الأوّل من سنة ست وتسعين وخمسمائة .

وأمّا نَزَّال : بالنون والزَّاي فكثير . .



<sup>(</sup>٣١٣) له ترجمة في التكملة ٧٤١/١ ( ٥٢١ ) والمختصر المحتاج إليه ٣٤٦/٣ .

## باب بَذِيمَة ونَدِيمَة

أمَّا بَذِيمَة : بفتح الباء وكسر الذال المعجمة فهو :

(٣١٨) عَلِيّ بن بَذِيمَة الجَزَرِيِّ / عن سَعِيد بن جُبير ، وعِكْرَمِة ، ٣١ ب وأبي عُبَيْدة بن عبد الله بن مسعود ، روى عنه الأعمش والشوري ، وشَرِيك يقال : أبو عبد الله . مات سنة ثلاث وثلاثين (١) ومائة . وقال ابن جُنَادَة بن سَلْم : بَذِيمَة مولى جابر (١) بن سَمُرَة السوائي قاله البخارى .

وأما نَدِيمَة : بفتح النون وكسر الدال المهملة والباقي " مثله الهو :

(٣١٩) أبو بكر محمد بن الحسن بن أبي بكر بن نَدِيمَة الصَّيْدَلاني ، سمع أبا الخير(1) محمد بن موسى المروذي وأبا الفتوح عبد الغافر بن

<sup>(</sup>٣١٨) ترجمته : التاريخ الكبير ٢٦٢/٦ والجرح ١٧٥/٦ والتهذيب ٢٨٥/٧ والمشتبه ٥٥/١ والتبصير ٧١/١ .

<sup>(</sup>١) في « ظ) ستين والمثبت من « ت ، ض » وكذا في تاريخ البخاري .

<sup>(</sup>٢) يعني والدعلي « بذيمة » مولى لجابر بن سمرة رضي الله عنه وقد ذكر بعضهم « بذيمة » في الصحابة وقال الحافظ في الإصابة ٣٥٦/١ بذيمة .. ذكر في الصحابة وهو خطأ نشأ عن سقط في الإسناد ، ثم قال : وبذيمة ليس له صحبة ولا رؤية ولا رواية إنما هو من أبناء الأكاسرة أُسِر وهو صغير فوهبه سعد بن أبي وقاص لجابر بن سمرة وذلك يوم المدائن ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات . انتهى .

<sup>(</sup>٣١٩) ترجمته: التحبير ١١٢/٢ والمشتبه ١/٥٥ والتبصير ٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ظ ﴾ الثاني والمثبت من ﴿ ت ، ض ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في « ظ » أبا الحسين والمثبت من « ت ، ض » .

وأما بُرْزَة : بضم الباء والباقي مثله فهو :

(٣٣٥) عبد الله بن محمد بن بُرْزَة الرَّازِي ، حدّث عن عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن عَلِيّ ، حدّث عنه محمد بن عَلِيّ ، نقلته من خط / يحيى بن مَنْدَه مضبوطاً . وقال الحاكم في تاريخ ٣٣١ نيسابور : عبد الله بن محمد بن بُرْزَة التَّاجر أبو محمد الرَّازي نزيل نيسابور ، سمع أبا محمد بن أبي حاتم وأحمد بن خالمد المروزي وأبا بكر بن خُزيمة ، توفي بنيسابور سنة ثلاثين (١) وثلاثمائة (٢)

<sup>(</sup>٣٣٥) له ترجمة في الأنساب ١٦٠/٢ في ( البُرْزِي ) واللباب ١٣٨/١ والتبصير ٧٤/١ والتوضيح (٣٣٥) له ترجمة في الأنساب ٨٤/١ .

<sup>(</sup>١) هكذا « ثلاثين » في جميع النسخ وفي الأنساب واللباب « سبعين » بدل « ثلاثين » ويبدو أن ما قاله السمعاني هو الصواب لأنه يقول : من أهل الري نزل نيسابور سنة أربعين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>٢) في هامش « ظ » هنا : قلت : وفي السنن الكبرى للبيهقي في باب ذكر الروايات في كيفية التيمم قال : وأخبرنا أبو طاهر الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن سلمة الكعبي بهمذان أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن بُرزة وإسماعيل بن إسماعيل بن حماد انتهى . راجع السنن الكبرى ٢٠٨/١ وفيه : أبو طاهر الحسن بن علي بن الحسن بن محمد بن سلمة الكعبي بهمدان أنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن بُردَة .





قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأُجْلَح عن الشعبي عن زِرِّ ابن حُبيش قال: قال لي أُبيّ بن كَعْب: إنّي لأُعْرِفُ ليلةَ القَدْر وهي ليلة سبع وعشرين (١).

(٣٥٢) وعبد الله بن محمد بن داود \_ أبو محمد المديني البَرَّاد ، حدّث عن يحيى القَطَّان ومعاذ بن معاذ العَنْبَرِي وأبي عاصم النَّبِيل والحسن بن حبيب بن نَدْبَهَ (٢) ، روى عنه الحسن بن علي بن يونس ، ذكره أبو بكر بن مَرْدويه الحافظ في تاريخ أصبهان .

(۳۵۳) وعِيسى بن أبي عيسى هِلال بن يحيى ــ أبو عمرو السَّلِيحِيا<sup>(۱)</sup> ، الحمصي المعروف بابن البَرَّاد حدّث [ عن محمد بن حِمْيَر<sup>(۱)</sup> ، حدّث ] (۱) عنه أبو داود السِّجسْتَاني في سننه .

(٣٥٤) وإبراهيم بن أبي أسيد البَرَّاد ، روى عن جَدِّه عن أبي هريرة روى عنه سُلَيمان بن بِلَال وأنس بن عياض، وقيل فيه : أُسَيَّد بالضم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ١٣٢/٥ بطريقه عن عاصم عن زرّ به وابن أبي شيبة في مصنفه ٧٦/٣ عن ابن إدريس به .

<sup>(</sup>٣٥٢) له ترجمة في تاريخ أصبهان ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ضبطها قبل قليل راجع ترجمة رقم (٣١٦).

<sup>(</sup>٣٥٣) له ترجمة في المعجم المشتمل ص ٢١١ وتهذيب الكمال ١٠٨٢/٢ والتهذيب ٢٢٦/٨ والتهذيب ٢٢٦/٨ والتقريب ١٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) السَّلِيْحي: ضبط الحافظ في التقريب: بفتح المهملة وكسر اللام والمهملة وضبطه ابن الأثير في اللباب ١٣١/٢ بضم السين المهملة وفتح اللام .. ثم قال: وقيل بفتح السين وكسر اللام ثم رجّح الثاني أي بفتح السين .

<sup>(</sup>٤) حِمْيَر : بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء المعجمة باثنتين من تحتها كما في الاكال ١٥/٢ - ٥١٦ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .

<sup>(</sup>٥٥٤) له ترجمة في التاريخ الكبير ٢٧٢/١ والجرح ٨٨/٢ والتهذيب ١٠٨/١.



## باب بُزَّة وبَرَّة ويَوَة

أمّا الأوّل: بضم الباء المعجمة بواحدة وفتح الزاي وتشديدها(۱) فهو: (٣٧٣) أبو جعفر محمد بن علي بن بُزَّة الثُّمَالِي ، حدّث عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقْدة الحافظ ، حدّث عنه محمد بن علي بن عبد الرحمن العَلَوي ، وقال: توفي في شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وثلاثمائة .

(٣٧٤) وأبو على محمد بن أحمد بن عُبَيْد الله بن على بن بُزَّة الثُّمَالِي ، حدّث عن جَدِّه لأمه أبي الطيب محمد بن الحسين التَّيْمُلِي، حدّث عنه أبو الغنائم محمد بن على الكوفي الملقب بأبيّ ، نقلتُه من خَطِّه .

(٣٧٥) وأبو طالب (٢) على بن محمد بن زيد بن بُزَّة الثُّمَالِي ، حَدَّث عن أبي الطيب التَّيْمُلِي أيضاً ، حدّث عنه أُبَيّ النَرْسِي .

(٣٧٦) وأبو الحسن محمد بن زيد بن أحمد بن بُزَّة ، ذكر محمد بن على ابن عبد الرحمن العلوي الحافظ في تاريخه أنه توفي في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة .

(٣٧٣) له ترجمة في المشتبه ٦/١ والتبصير ٧٤/١ وتوضيح المشتبه ٨٤/١ .

(٣٧٤) له ترجمة في المشتبه ٢/١٥ والتبصير ٧٤/١ والتوضيح ( ١/ل ٨٤ ) وانظر القاموس ١٦٦/٢

(٣٧٥) لُه ترجمة في التبصير ٧٥/١ وتوضيح المشتبه ٨٤/١ .

( ت ، ض ) أبو غالب والمثبت من ( ت ، ض ) .

(٣٧٦) له ترجمة في التبصير ٧٥/١ وتوضيح المشتبه ٨٤/١ .

<sup>(</sup>١) وقال ابن ناصر الدين في التوضيح ( ١/ل ٨٤ ): وبضمها ، قلت يعني الموحدة ونص على تشديد الزاي ابن نقطة ، ووجدتها مفتوحة من غير تشديد في مواضع بخط الحافظ أبي طاهر السلفي وهو الأشبه .

وأما بَرَّة : بفتح الباء والراء وتشديدها فهي :

(٣٧٧) بَرَّة خادم أمّ سلمة أم المؤمنين ، هكذا أخرج الطبراني اسمها في معجمه ، وقال غيو : / اسمها بَرَكة وهو الأكثر ، أخبرتنا عَفِيفَة بنت أحمد بأصبهان قالت : أخبرتنا فاطمة أنا أبو بكر بن ريدذة قال : أنا الطَّبْراني قال : نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : نا يحيى بن معين قال : نا حجاج بن محمد عن ابسن جُرَج عن يحيى بن معين قال : نا حجاج بن محمد عن ابسن جُرَج عن حُكَيْمَة (۱) بنت أُمَيْمَة (۱) عن أمّها أُمَيْمَة قالت : كان للنبي عَلَيْكَة قَدَح من عِيْدان يبول فيه ويَضَعُه تحت سَرِيره فقام فَطلبه فلم يجده فسأل فقال : أين القدح ؟ قالوا شربَتْه بَرَّة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة ، فقال النبي عَلَيْكَة : « لقد احتظرت من النّار بحِظار »(۱) .

(٣٧٨) وبَرَّة بنت أبي تِجْراة (١) ، سَمِعَتِ النَّبِي عَلَيْتُ يقول في السعي (١) : كتب عليكم السعي (١) ، هكذا أخرج اسمها أبو نُعَيم في معرفة

<sup>(</sup>٣٧٧) لم أجد لها ترجمة بهذا الاسم ولها ترجمة باسم بركة الحبشية في أسد الغابسة ٣٧/٧ والإصابسة ٥٣١/٧ .

<sup>(</sup>١) حُكَيْمَة : بضم الحاء وفتح الكاف كما في الإكال ٤٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أُمَيْمَة بالتصغير ضبط بذلك الحافظ في التقريب ١٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٥/٢٤ بهذا اللفظ والسند وذكره الهيئمسي في مجمعه ٢٧١/٨ وراجع الكبير ١٨٩/٢٤ وقال الهيئمسي في مجمعه ٢٧١/٨ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وحكيمة وكلاهما ثقة .

<sup>(</sup>٣٧٨) لها ترجمة في طبقات ابن سعد ٦/٨ ٢٤ وأسد الغابة ٣٨/٧ والإصابة ٧٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في التبصير ٦٦/١: وبالمثناة المكسورة حبيبة بنت أبي تِجْراة وغيرها وقال في الإصابة ٥٧٣/٧ : تجراه ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق .

<sup>(</sup>٥) في « ض » المسعى والمثبت من « ت ، ظ » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٤٧/٨ وأحمد في مسنده ٢١١٦ وذكره الهيثمى في

الصحابة ، وقال غيو : عن حَبِيبَة (١) بنت أبي تِجْسراة ، وقسد أخرجه أيضاً أبو نعيم في ترجمة حَبِيسة ، ويُحتمسل أن تكونسا كلتاهما(٢) سمعتاه يقول ذلك عَلَيْكُم .

(٣٧٩) والرَّبِيع بن بَرَّة ، يَرْوِي عن الحسن بن أبي الحسن من كلامه ، روى عنه سعيد بن أوس \_ أبو زيد النحوي ، ذكره أبو جعفر عمد بن عَمْرو بن موسى العُقَيْلي في [ كتاب ] (الضعفاء ، وقال الأمير في كتابه (ن) : هو أخو واصل بن عبد الرحمن لأمّه ، ورأيت بخط الحافظ أبي السفضل محمد بن ناصر ترجمة على [ ظهر ] (الم جُزْءِ من حديث الربيع ، وقد ترجمه من حديث الربيع بن عبد الرحمن السلمي المعروف بابن برَّة [ فنظرنا في الربيع بن عبد الرحمن السلمي المعروف بابن برَّة [ فنظرنا في كتاب ابن أبي حاتم فإذا فيه الربيع بن عبد الرحمن السلمي البحري ، ويعرف بالربيع بن برى عنه محمد بن سلام البصري ، ويعرف بالربيع بن بَرَّة ، روى عنه محمد بن سلام البصري ] (الم

مجمعه ٢٤٧/٣ كلهم عن حبيبة وأخرجه الدارقطني ٢٥٥/٢ عن برة وعن حبيبة أيضاً والبغوي في شرح السنة ١٤١/٧ بلفظ عن بنت أبي تجراة .

<sup>(</sup>١) انظر أسد الغابة ٩/٧٥ والإصابة ٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ( ض ) كلاهما والمثبت من ( ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣٧٩) له ترجمة في الضعفاء للعقيلي ٣/٣٥ والميزان ٣٩/٢ واللسان ٤٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من « ض » فقط .

<sup>(</sup>٤) ، الإكال ١/١٥٥٠ .

<sup>(°)</sup> الزيادة من «ظ» فقط.

<sup>(</sup>٦) في « ظ » فينظر ويعاد إن شاء الله عز وجل ، والمثبت من « ت ، ض » ويبدو من هذه العبارة أن نسخة « ظ » نسخت من نسخة لم تبيض بعد ، وراجع الجرح ٣٦٧/٣ فإن فيه ما أثبتناه من « ت ، ض » وتحرف فيه « بَرَّة » إلى « وبرة » .

(٣٨٣) وأبو البِرِّ صدقة بن جُرْوَان (١) البَوَّاب المعروف بابن البَبْغ (١) ، حدّث عن عبد الأوّل السِّجْزِي وغيو ، وكان سماعه صحيحاً ، عفا الله عنّا وعنه .

وأمَّا البَرِّ : بفتح الباء وتشديد الراء فهو :

(٣٨٤) البَرّ بن نُحطِّلخ بن عبد الله التركيبي ، حدّث عن أبي علي بن شاذان ، كذا رأيته بخط شجاع الذهلي والصواب بتخفيف الراء لأن السمعاني أخرجه في كتابه في باب الياء فقال : يَلْبَر وهو أصح .

[ وأمّا النُّوء : بفتح النون بعدها واو مهموزة فهو :

(٣٨٥) أبو غالب عبد الله بن منصور بن أحمد بن النوء المقرى؟ ، قال ابن شافع في تاريخه : سمع ببغداد أبا جعفر بن المسلمة ، وأبا الخسين بن النقور ، وبمكة أبا على وأبا الغنائم بن المأمون ، وأبا الحسين بن النقور ، وبمكة أبا على الشافعي وأبا معشر الطبري ، توفي في رابع عشرين ربيع الأوّل من سنة خمس عشرة وستمائة ] (٢) .

(٣٨٣) له ترجمة في التكملة ٢٠٠/٢ ( ١٦٦٠) والمختصر المحتاج إليه ١١٣/٢ وفيه ابن البيع تصحيف وكذا في المشتبه ١٠٧/١ والتبصير ٧٣/١ ، ١٩٠ وسيأتي أيضاً في باب « البَيِّع والبَبْغ » .

(١) في « ض » جُرسوان خطأ .

(٢) ضبطه المؤلف في بابه بقوله : البَبْغ : بالباء المكررة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة والغين معجمة ، وكذا ابن ناصر الدين في التوضيح ( ١/ل ١٧٨ ) ولم ينبه على وهم الذهبي في المشتبه ، فيبدو أن الخطأ من الناشر والله أعلم .

(٣٨٤) له ترجمة في التوضيح ( ١/ل ٨٣ ) وفيه : وبقطع الهمزة أوّله وسكون اللام وفتح الموحدة وتخفيف الراء ، ألّبر بن خطلخ بن عبد الله التركي . وشدد بعضهم الراء فأخطأ ويقال فيه : يكبر ، والصواب يَلْبَر كما سيأتي في باب « بُكير وبَكير وبَلْبَر » بفتح المثناة تحت بدل الهمزة ، انتهى . وانظر ترجمة يَلْبر في التبصير ٩٩/١ .

(٣٨٥) له ترجمة في غاية النهاية ٢٠/١ ولم يذكر النوء في نسبه .

(٣) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .











عنه إسماعيل بن على الخطيب بالرَّيّ ، شيخ لٍإسماعيل بن الفضل الحافظ ، نقلته من خط إسماعيل .

(٤١٦) وأبو الحسن علي بن [ محمد بن أحمد بن ] في ماشاذة بن ماشاذة بن أبان بن بُطَّة الزَّاهِد ، حدّث عن أبي عَمْرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حَكِيم المَدِيني روى عنه الحافظ سُلَيمان بن إبراهيم المِلْنجي ونسبَه كما ذكرناه .

(٤١٧) ومحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن بُطَّة أبو العَبَّاس ، قال يحيى بن مَنْدَه : سَمِع من ابن المُقْرى يَعْني أبا بكر محمد بن إبراهيم الحافظ ، كتب عنه جماعة ، قاله يحيى بن مَنْدَه في تاريخه .

(٤١٨) وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد [ بن أحمد ] (٢) بن بُطّة أبو سعيد عنده (٣) الطَّبْراني وأبو أحمد العَسَّال (٤) ، روى عنه محمد ابن إبراهيم العطَّار وأحمد بن الفَضْل الجَصَّاص .

(٤١٩) ومحمَّد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمَّد بن أحمَّد بن بُطَّة ،

<sup>(</sup>٤١٦) له ترجمة في تاريخ أصبهان ٢٤/٢ وحلية الأولياء ٤٠٨/١٠ والعبر ١١٧/٣ وسير النبلاء ٢٤/١) له ترجمة في الريخ أصبهان ٢٠١/٣ وحلية الأولياء ١١٧/١٧ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من « ت ، ض » والمثبت من « ظ » وفي تاريخ أصبهان : علي بن محمد بن أمد بن ميلة بن حُرّة ( ولعل الصواب خُرّة ) أبو الحسن يعرف محمد بماشاذة ..

<sup>(</sup>٤١٧) له ترجمة في التوضيح ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤١٨) له ترجمة في المشتبه ٨٤/١ والتبصير ١/٥٥ والتوضيح ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ت ، ض ) والمثبت من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ الثلاثة ولعل ما في التوضيح هو الصواب وفيه: عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بطة أبو سعيد الأصبهاني عن أبي أحمد العسال.

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العَسّال وله ترجمة في تاريخ أصبهان ٢٨٣/٢.
 (٤١٩) له ترجمة في المشتبه ٤/١ موالتوضيح ( ١/ل ١٣٤ ) .





وذكر أنه نقله من خط السُّلَفي رحمه الله .

وأمّا تَلْيزَة : أوّله تاء مفتوحة معجمة باثنتين من فوقها ، وبعدها لام مكسورة والباقي مثله فهو :

- (٤٤٠) [ أبو ] (١) الفتح محمد بن عبد الله بن أحمد الخرقي الأصبهاني الشَّرابي المعروف بِتَلِّيزَة ، ذكره السَّمْعَاني في معجم شيوخه وقال : شيخ صالح ، سمع أبا بكر بن ريذة ، وكتب إليَّ بالإِجَازة ، توفي في شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .
- (٤٤١) وأحمد بن [ محمد بن ] (٢) أبي القاسم \_ أبو نصر بن تَلِيزة الكاتب، وأجاز لجماعة من أشياخنان ، وقال لي بعض الأصبهانيين : يقال عندنا للكبير البطن : تَلِيزَة بفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها وتخفيف اللّام [ وفي هذه الترجمة والتي قبلها عندي نظر ، والغالب عندي أنّ الصَّحِيد ما قَيَده السمعاني (٥) والله أعلم ] (٢) .

<sup>(</sup>٤٤٠) له ترجمة في التحبير ١٣٨/٢ وفيه بليزة والمشتبه ١٠٢/١ والتبصير ١٠٢/١ والتوضيح

<sup>(</sup>١) ساقطة من « ض » .

<sup>(</sup>٤٤١) له ترجمة في ملحق التحبير ٢/٢٥٤ ومعجم البلدان ٤٠٤/٢ وفيها « فليزة » بدل « تَلِيزَة » والتبصير ١٠٢/١ والتوضيح ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .

<sup>(</sup>٤) في « ظ » أقراننا والمثبت من « ت ، ض » .

<sup>(</sup>٥) قال في التبصير: رجح ابن نقطة ما قاله السمعاني وعزا الأوّل للسلفي مع أنه ذكر عن بعض الأصبهانيين أن تلّيزة يلقب به من كان كبير البطن فلا يبعد عندي أن يكون أبو الفتح لقب بذلك ، وكان أبوه يلقب بالأول « يعنى ببلّيزة » فيحصل الجمع .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من « ظ » والمثبت من « ت ، ض » .

